المصفى أكفت أهل الرسوخ من علم النّاسِخ وَالمنسُوخ

للإمام مجمَال الدِّين أبي الفرَج عَبدلرحمٰن ابن الجوزي المستوف سَنَدٌ ٥٩٧ ه.

تحقِئيق الكوركاتركايح الصّامِن كُلتَة الآدانِ عَامِعة بِفُدَاد

مؤسسة الرسالة

السلاح التي الم

المصَفِّى بُاكفت أهْل الرَّسُوخ مِنْ عِلم النَّاسِخ وَالمنسُوخ

# بِّسْ إِللَّهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

# جَمَيْعِ الْبِحَقُوق مَعِفُوظة لِلنَّارِث رَّ الطّبعَة الثالِثَة

م ۱۶۱۸ م ر ۱۹۹۸م



للطباعة والنشر والتوزيع

وطى المصيطبة شارع حبيب أني شهلا

بت: العسكن تلفاكس: (4711)

1-7767 \_ T\4-74 \_ #10\17

**مر**پ. ۱۱۷۴۱۰

یرقیاً: یبوشران بیروث ـ افتان

## Al-Resalah PUBLISHERS

BEIRUT

LEBANON
Telefax: (9611)

815112 - 319039 - 603243

P.O. Bax: 117460

### E-mail:

Resalahiji cybersa net Ib

#### Web Location:

Hijp://www.resalab.com

حقوق الطبع محفوظة ©١٩٨٤م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى

دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

## مقتدِّمَة

هذا هو الكتاب الثاني الذي نصدره في هذه السلسلة، وهو لابن الجوزي(١).

والكتاب اختصار لكتاب كبير ألَّفه ابن الجوزي وسمّاه: (عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ)(٢).

<sup>(</sup>۱) هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي الحنبلي، ولد ببغداد سنة ٥٠٥ هـ، وقيل سنة ٥٠٠ هـ، وتوفي سنة ٥٩٥ هـ. له مصنفات كثيرة أفرد لها صديقنا الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتاباً باسم (مؤلفات ابن الجوزي). ولم أفصًل الكلام عن حياته لكثرة ما كُتب عنه. (ينظر: الكامل لابن الأثير ٢١/١٧، مرآة الزمان ٨١٨٤، وفيات الأعيان ١٤٠/، تذكرة الحفاظ ١٣٤٢، العبر في خبر من غبر ١٤٠٧، الذيل على طبقات الحنابلة ١٩٩١، مرآة الجنان ١٤٨٩، النجوم الزاهرة ١٨٩٧، غلية النهاية ١٥٧١، طبقات المفسرين للسيوطي ١٧، طبقات المفسرين للداودي ٢٠٠١، التكملة لوفيات النقلة ٢٩٩١، شذرات الذهب ٢٧٠٤، معجم المؤلفين ٥/١٥٠، الأعلام ١٩٧٤. .).

 <sup>(</sup>۲) وهم محقق البرهان في علوم القرآن ۲۸/۲ فعد كتاب (أخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ) من كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. والصواب أن هذا الكتاب في =

#### مخطوطتا الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين تحتفظ بهما مكتبة الأوقاف العامة ببغداد:

الأولى: تقع في اثنتي عشرة ورقة، وهي نسخة مقروءة عليها تعليقات من الناسخ. وقد رمزت لها بالحرف (أ). رقمها في المكتبة ٢٣٩٧/٢).

الثانية: تقع في إحدى عشرة ورقة، وهي أكثر وضوحاً من النسخة الأولى، وخطها واضح جميل، وقد رمزت لها بالحرف (ب). رقمها في المكتبة (٥/ ٢٩٤٨ مجاميع).

وقد لاحظت أنّ الناسخ في المخطوطتين كان يجهل كتابة الأعداد، لذا فقد كتبتها بصورة صحيحة، ولم أُشِرْ إلى ذلك.

واتبعت في التحقيق طريقة النص المختار رغبة في أن يظهر هذا الكتاب في أقصى درجة ممكنة من الكمال.

والله أسأل أن يكون عملي خالصاً لـوجهه إنّـه نعم المولى ونعم النصير.

المنسوخ من الحديث، وقد طبع باسم: (أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث).

كما وهم مصطفى عبد الواحد فذكر في مقدمة كتاب (الوفا في تاريخ المصطفى) كتاب (أخبار أهل الرسوخ) ضمن علوم القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) ورد في فهرست مخطوطات الأوقاف ١٥٠ أنَّ عدد أوراق هذه النسخة ٩ وهو خطأ واضح.

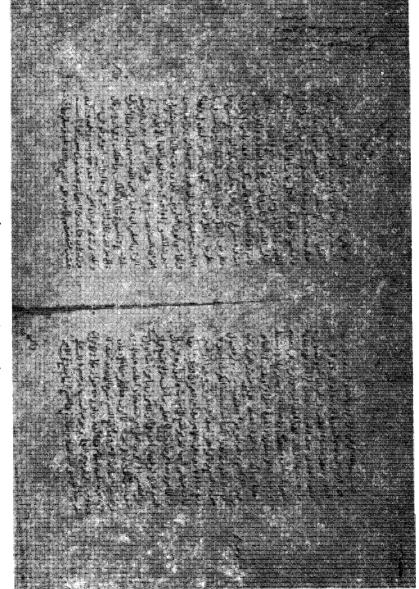

الورقة الثانية من نسخة (أ).



الورقة الأخيـرة من نسخة (أ).

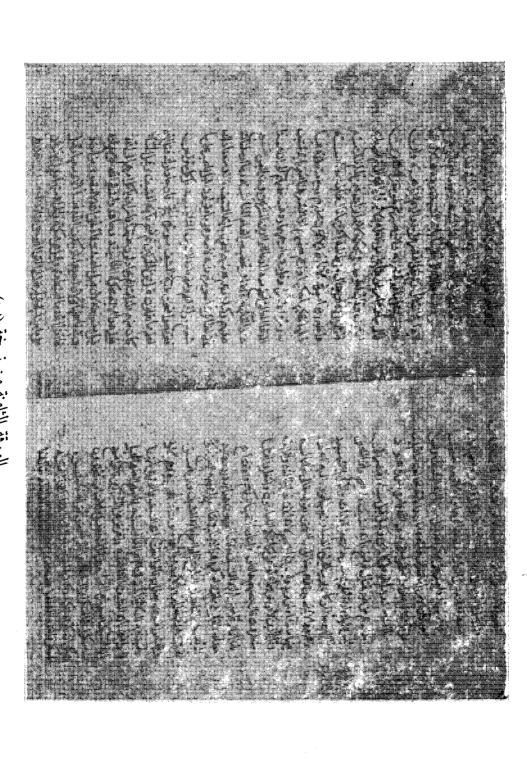

# لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمُ الزَّكِيا مِ ۗ

أما بعد حمد الله ذي العز الرفيع الشامخ والصلاة على رسوله محمد ذي القدر المنيع الباذخ فهذا حاصل التحقيق في علم الناسخ والمنسوخ وقد بالغت في اختصار (۱) لفظه لأحث الراغب على حفظه فالتفت أيّها الطالب لهذا العلم إليه، وأعرض عن جنسه تعويلاً عليه، ففيه كفاية. فإن آثرت زيادة بسط أو اخترت الاستظهار لقوة احتجاج أو ملت إلى إسناد فعليك بالكتاب الذي اختصر هذا منه وهو كتاب «عمدة الراسخ» (۲) والله الموفق.

## باب ذكر فصول تكون كالمقدمة لهذا الكتاب:

فصل: أنكرت اليهود جواز النسخ وقالوا هو البداء(٣). والفرق بينهما

<sup>(</sup>١) ب: تخصير.

<sup>(</sup>٢) ينظر مؤلفات ابن الجوزي ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) ضبطها أبو الفضل ابراهيم في البرهان ٢/٣٠ مرتين بالضم وهو خطأ ظاهر والصواب فتح=

أن النسخ رفع عبادة قد علم الآمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرتفع الإيجاب والبداء هو الإنتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق. ولا يمتنع جواز النسخ عقلاً لوجهين: أحدهما أن للآمر أن يأمر بما شاء والثاني: أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شقّ عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة (٤) الأمر. وقد وقع النسخ شرعاً لأنه قد ثبت من دين آدم عليه السلام وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة موسى عليه السلام (٥).

فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص. وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى (٦) الاستثناء والتخصيص نسخاً والفقهاء على خلافه (٧).

فصل: وشروط النسخ خمسة: أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً (^) فلا يمكن العمل بهما. والثاني: أن يكون حكم المنسوخ ثابتاً قبل ثبوت حكم الناسخ. والثالث: أن يكون حكم المنسوخ

الباء كما في الصحاح واللسان والتاج (بدا). وينظر الفرق بين النسخ والبداء في النحاس المغني في أبواب العدل والتوحيد ٦٥/١٦. والملل والنحل ١٦/٢ والنسخ في القرآن الكريم ٢٢ وفتح المنان ٥٠. وينظر معنى النسخ في نزهة القلوب ١٩٨ ومقاييس اللغة ٥٤/٤ واللسان (نسخ).

<sup>(</sup>٤) ب: إلى الطاعة.

<sup>(</sup>٥) يلاحظ أن ابن الجوزي نقل هذا الفصل والذي يليه من كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم ٣٦٥ ـ ٣٦٦. وينظر الإحكام في أصول الأحكام 2٤٥ ـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) في أ و ب: يسمى. وما أثبتناه من ابن حزم ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر الإحكام ٤٤٤.

<sup>(</sup>٨) ب: وشروط النسخ خمسة تبائن حكم الناسخ والمنسوخ فلا....

ثابتاً بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخاً بل يكون ابتداء شرع آخر. والرابع: كون حكم الناسخ مشروعاً بطريق النقل كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس مشروعاً بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس. والخامس: كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة (٩).

## فصل في فضل هذا العلم:

روى أبو عبد الرحمن السُّلمي (۱۰) أن علياً رضي الله عنه مرّ بقاض فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال (۱۱): هلكت وأهلكت. وفي لفظ أنه قال: من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى. قال: بل أنت أبو اعرفوني (۱۲).

فصل: والمنسوخ في القرآن أضرب: أحدها: ما نسخ رسمه وحكمه، وقد كان جماعة من الصحابة يحفظون سوراً وآيات فشذت عنهم فأخبرهم النبي على أنها رُفعت. الثاني: ما نسخ رسمه وبقي حكمه كآية الرجم. الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه وله وضعنا هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) ينظر تفصيل ذلك في أحكام القرآن للجصاص ٧٢/١ - ٩٦ ومقالات الإسلاميين ٢٥١/٣ والاحكام ٤٧٧.

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الله بن حبيب الضرير مقرىء الكوفة، توفي سنة ٧٤هـ. (المعارف ٥٢٨، معرفة القراء الكبار ٤٥، نكت الهميان ١٧٨، غاية النهاية ١٩٣١).

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٢) أ: عرفوني. وينظر النحاس ٥.

## باب ذكر آي(١٣) في سورة البقرة في ذلك

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿وَمِّنَ رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (١٤). قال مجاهد (١٥): هي نفقة النفل. وقال آخرون: هي الزكاة (وتحتمل العموم فالآية محكمة) (١٦). وزعم بعضهم أنها نفقة كانت واجبة قبل الزكاة وزعم أنه كان فرض أن يمسك مما في يده قدر كفاية يومه وليلته ويفرق الباقي على الفقراء ثم نسخ ذلك بآية الزكاة (١٧) وهو بعيد.

الثانية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ ﴾ (١٠). زعم قوم أنها منسوخة بقوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْر الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (١٩). وهذا لا يصح لأنّه إن (٢٠) أشير إلى من كان في زمن نبيّ تابعاً لنبيّه قبل بعثة نبيّ آخر فأولئك على الصواب.

وإن أشير إلى من كان في زمن نبيّنا فإنّ من ضرورته أن يؤمن بنبيّنا عليه السلام ولا وجه للنسخ ويؤكده أنها خبر والخبر لا ينسخ(٢١).

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) آية ٣.

<sup>(</sup>١٥) مجاهد بن جبر المكي، تابعي، حافظ، مفسر، مقرىء، فقيه. توفي سنة ١٠٣ هـ. (طبقات ابن خياط ٢٨٠، حلية الأولياء ٣٧٩/٣، تـذكرة الحفـاظ ٩٢/١، طبقات المفسرين للداودي ٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>١٦) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٧) وهي الآية ٦٠ من سورة التوبة: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾. وينظر ابن سلامة ١١ وأحكام القرآن لابن العربي ١٠/١ والدر المنثور ٢٠/١.

<sup>(</sup>۱۸) آیة ۲۲.

<sup>(</sup>۱۹) آل عمران ۸۵.

<sup>(</sup>٢٠) (ان) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۱) ينظر ابن سلامة ۱۱.

الثالثة: ﴿ بَلَيْ مَن كُسَبُ سَيْئَةً ﴾ (٢٢). الجمهور على أنّ المراد بها الشرك فلا يتوجه النسخ. وقيل الذنوب دون الشرك فيتوجه بقوله: ﴿ وَ يَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٢٣). ويمكن حمله على من أتى السيئة مستحلًا فلا نسخ (٢٤).

الرابعة: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًا ﴾ (٢٠). قيل: الخطاب لليهود فالتقدير من ساءلكم عن بيان محمد على فاصدقوه. وقيل: أي كلموهم بما تحبون أن يقال لكم، فعلى هذا الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم (٢٠) إلى الإسلام فالآية ﴿عند هؤلاء﴾ (٢٠) منسوخة بآية السيف (٢٠). وفيه بُعْدٌ لأنّ لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار (٢٩) يحتاج إلى دليل.

الخامسة: ﴿فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ﴿٣٠). زعم قوم

<sup>(</sup>۲۲) آية ۸۱.

<sup>(</sup>۲۳) النساء ٤٨.

<sup>(</sup>۲٤) تفسير الطبري ١/٣٨٥.

<sup>(</sup>۲۰) آية ۸۳.

 <sup>(</sup>٢٦) في أ و ب: في كتمانهم لا إلى... وما أثبتناه من نواسخ القرآن لابن الجوزي (ينظر النسخ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۲۷) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢٨) آية السيف في أصح الأقوال هي الآية ٥ من سورة التوبة: ﴿فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾. (الإتقان ٢٩/٣ وابن حزيمة ٥٢٠). وذهب عبد الكريم الخطيب في كتابه (من قضايا القرآن) ص ٢٦ إلى أن آية السيف هي الآية ٣٦ من التوبة: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين﴾.

<sup>(</sup>٢٩) ب: بالكتاب. وينظر النحاس ٢٣.

<sup>(</sup>۳۰) آية ۱۰۹.

أنها منسوخة بآية السيف<sup>(٣١)</sup> وليس بصحيح لأنّه لم يأمر بالعفو مطلقاً بل إلى غاية ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ.

السادسة: ﴿ فَأَيْنُمَا تُولُواْ فَهُم وَجَهُ اللّهِ ﴾ (٣٦). ذهب بعضهم إلى أنّ هذه الآية اقتضت جواز التوجه إلى جميع الجهات فاستقبل رسول الله على بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب ثم نسخت بقوله: ﴿ فَوَلِّ وَجَهِكَ شَطْرَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٣٣) فإنّما يصح القول بنسخها إذا قدر فيها إضمار تقديره: فولوا وجوهكم في الصلاة أنّى شئتم ثم ينسخ ذلك القدر. والصحيح (٣٤) أنّها محكمة لأنّها أخبرت أن الإنسان أين تولّى فثم وجه الله، ثم ابتدأ الأمر بالتوجه إلى الكعبة لا على وجه النسخ (٣٥).

السابعة: ﴿وَلَنَ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ بِهِ السَّلِهِ الْمَالُ فَا بَعْضِهِم هذا يقتضي نوع مساهلة الكفار ثم نسخ بآية السيف(٣٧). وهو بعيد لأن من شرطها التنافي ولا تنافي وأيضاً فإنه خبر.

الثامنة : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ ﴾ (٣٨). زعم

**<sup>(</sup>٣١)** ابن سلامة ١٢.

<sup>(</sup>۳۲) آية ۱۱۵.

<sup>(</sup>٣٣) البقرة ١٤٤.

<sup>(</sup>٣٤) ب: فالصحيح.

<sup>(</sup>٣٥) ينظر النحاس ١٤ وتفسير الرازي ٣٣/٤ وتفسير البيضاوي ١/٨٥ وروح المعاني ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣٦) آية ١٣٩.

<sup>(</sup>٣٧) ابن سلامة ١٤.

<sup>(</sup>٣٨) آية ١٥٩.

بعض من قلّ فهمه أنّها نسخت بالاستثناء بعدها (٣٩)، وهذا لا يلتفت إليه وذلك كلّما أتى من هذا الجنس فإنّ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بناسخ.

التاسعة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القَصاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرْبِالْخُرِ بِالْحَرِ بالحرّ بالحرّ المنعضهم إلى أنّ دليل الخطاب منسوخ لأنّه لما قال: ﴿ وَالْأُنْتَىٰ بِالْأُنْتَىٰ بِالْأُنْتَىٰ بِالْأُنْتَىٰ الله لا يقتل العبد بالحرّ وكذا لما قال: ﴿ وَالْأُنْتَىٰ بِالْأُنْتَىٰ الله القتصى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب فذلك منسوخ بقوله: ﴿ وَكُنَبّنَا عَلَيْهِم فِيها أَنَ النّقْس بِالنّقْس الله الخطاب فذلك منسوء يعوّل عليه لوجهين أحدهما: أنّه إنّما ذكر في المائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك لا يلزمنا. فإن قيل: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك. والثاني: إنّ دليل الخطاب إنّما يكون حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ الآية أنّ الحرّ يوازي الحرّة فلأن يوازي العبد أولى "لابيد أولى" العبد أولى العبد أولى" العبد أولى أن العبد أولى" العبد أولى العبد أولى" العبد أولى العبد أولى العبد أولى العبد أولى العبد أولى العبد أولى" العبد أولى (٢٤٠).

العاشرة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِن رَكَ خَيرًا الْعَاشِهُ ﴾ (٤٣٠). ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث (٤٤٠). ونص

<sup>(</sup>٣٩) وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم (الآية ١٦٠). وقد قال بهذا ابن حزم ٣٧٥ وابن سلامة ١٤.

<sup>(</sup>٤٠) آية ١٧٨.

<sup>(</sup>٤١) المائدة ٥٤.

<sup>(</sup>٤٢) ينظر النحاس ١٦.

<sup>(</sup>٤٣) آيـة ١٨٠.

<sup>(</sup>٤٤) هي الآية ١١ من سورة النساء: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد=

أحمد (٢٥) على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة.

الحادية عشرة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُو الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّينَ مِن قَبْلِكُو ﴾ (٢٦). ذهب بعضهم إلى أنّ الإشارة إلى صفة الصوم وكان قد كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم في الليل لم يجز له الأكل إذا انتبه بالليل ولا الجماع (٢٤) فنسخ ذلك عنا بقوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُو لَيْلَةَ الصِّيامِ اللَّيْنَ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ الصَّامِ الصّوم اللَّهُ فَي اللَّهُ أَلَّمَ اللَّهُ الصّارة إلى نفس الصوم والمعنى: كتب على من قبلكم أن يصوموا وليست الإشارة إلى صفة الصوم ولا إلى عدده (٤٩) فالآية على هذا محكمة (٥٠).

الثانية عشرة: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, فِدِّيَةٌ ﴾ (٥١). في هذا مضمر تقديره: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت بقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُرُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٥٠).

<sup>=</sup> منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً . ينظر النحاس ١٨ ومقالات الإسلاميين ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٤٥) أحمد بن محمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة. توفي سنة ٢٤١ هـ. (تاريخ بغداد ٤١٢/٤ طبقات الحنابلة ٢/١، تهذيب التهذيب الركا، روضات الجنات ٨٤/١).

<sup>(</sup>٤٦) آيـة ١٨٣.

<sup>(</sup>٤٧) في أ: لجماع.

<sup>(</sup>٤٨) البقرة ١٨٧. وينظر تفسير الطبري ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤٩) في أ: عدد.

<sup>(</sup>٥٠) ينظر النحاس ١٩، ٢٢.

<sup>(</sup>۱۵) آیــة ۱۸٤.

<sup>(</sup>٥٢) البقرة ١٨٥.

الثالثة عشرة: ﴿وَقَانِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَانِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ ﴾ (٣٥). قيل المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ بآية السيف. وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه دليل أقوى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغيرها. وقال آخرون: المنسوخ منها: ﴿ولا تعتدوا ﴾. قالوا: والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم نسخ بآية السيف. وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية (٤٠٠).

الرابعة عشرة: ﴿ وَلَا تُقَايَلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ حَتَىٰ يُقَايَلُوكُمْ فِيهِ ﴿ وَالْ اللهِ اللهُ اللهُ

الخامسة عشرة: ﴿ فَإِنِ أَنتَهَ وَأَ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٨). قال بعضهم: إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة. وقال آخرون: عن قتال المسلمين لا عن الكفر فتوجه النسخ بآية السيف(٥٩).

<sup>(</sup>۵۳) آیــة ۱۹۰.

<sup>(</sup>١٥) ينظر تفسير الطبري ٢/١٨٩ وابن سلامة ١٩ وتفسير الرازي ٥/١٣٩.

<sup>(</sup>٥٥) آيـة ١٩١.

<sup>(</sup>٥٦) ينظر النحاس ٢٦ وابن سلامة ١٩.

<sup>(</sup>٥٧) في أ: أحد.

<sup>(</sup>۵۸) آیــة ۱۹۲.

<sup>(</sup>٥٩) ينظر ابن حزم ٣٧٨ والعتائقي ٣٣.

السادسة عشرة: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ (٢٠). نسخت الآية بآية السيف (٢١).

السابعة عشرة: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلِّ فِيهِمَا إِثْمُّ كَالْمَيْسِرِ قُلِّ فِيهِمَا إِثْمُّ كَالِمَ الْمُ الْحَمْرِ لَا تحريمها ثم نسخها: ﴿فَأَجْتَلْبُوهُ ﴾(٦٣).

الثامنة عشرة: ﴿ وَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾ (١٠٠). قيل: المراد بهذا الإنفاق الزكاة. وقيل: صدقة التطوع فالآية محكمة. وزعم آخرون أنّه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجباً فنسخ بالزكاة (٢٠٠).

التاسعة عشرة: ﴿ وَلَا تَنكِعُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ﴾ (٢٦). هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سمّاه نسخاً (٢٢). وكذلك العشرون وذلك قوله: ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ إِلَّنْهُ مِنْ الْحَامِلُ وَالْأَيْسِ وَالْصَغِيرِ لَا عَلَى وَجِهُ النسخ (٢٩).

<sup>(</sup>٦٠) آیــة ۲۱۷.

<sup>(</sup>٦١) ينظر النحاس ٣٠ وابن سلامة ٢٠.

<sup>(</sup>۲۲) آیــة ۲۱۹.

<sup>(</sup>٦٣) المائدة ٩٠ وهي: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسُرُ والْأَنْصَابُ والْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِن عَمَلُ الشَّيْطَانُ فاجتنبوه﴾. وينظر النحاس ٣٩ وابن سلامة ٢٠ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٦٤) آيـة ٢١٩.

<sup>(</sup>٦٥) ينظر النحاس ٥٣.

<sup>(</sup>۲٦) آيـُـة ۲۲۱.

<sup>(</sup>٦٧) ينظر النحاس ٥٥ وابن حزم ٣٨١.

<sup>(</sup>۸۸) آیــهٔ ۸۲۸.

<sup>(</sup>٦٩) ينظر النحاس ٦٢.

الحادية والعشرون: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جَا وَصِيّةً لِأَزُوا جِهِم مَّتَنّعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِنْرَاجٍ ﴾ (٧٠). قال المفسرون (٧١): كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفى في بيته حولاً ينفق عليها من ميراثه فأقرهم بهذه الآية على مكث الحول ثم نسخها: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِمِنَ أَرْبَعَةَ أَشُهُمٍ وَعَشْرًا ﴾ (٧٢).

الثانية والعشرون: ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (٢٣). اختلفوا فيه فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم. وقيل نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف (٢٤).

الثالثة والعشرون: ﴿ وَ إِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ الْوَتُحَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الثَّالثَة والعشرون: ﴿ وَ إِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ الله نفساً إلا وسعها ﴿ (٢٧) . وقال ابن عباس (٧٧): نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. وقال مجاهد: في الشك واليقين فعلى هذا الآية محكمة ويؤكده (٨٧) أنه خبر (٢٩).

<sup>(</sup>۷۰) آیــة ۲٤۰.

<sup>(</sup>۷۱) تفسير الطبري ۲/۷۹.

<sup>(</sup>٧٢) البقرة ٢٣٤. وينظر النحاس ٧٧ وابن حزم ٣٨٢ وأحكام القرآن لابن العربي ٢٠٧/١. (٧٣) آيــة ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧٤) ينظر النحاس ٧٩ وابن سلامة ٢٧.

<sup>(</sup>۷۰) آیــة ۲۸٤.

<sup>(</sup>٧٦) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>۷۷) عبد الله بن عباس، ابن عم رسول الله (ﷺ)، كان من علماء الصحابة، توفي بالطائف وقد كف بصره سنة ٦٨ هـ. (طبقات ابن خياط ٤، نكت الهميان ١٨٠، مقدمة في أصول التفسير ٩٦، مجمع الزوائد ٢٧٦/٩ ـ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۷۸) في أ: ويؤكد هذا. . .

<sup>(</sup>٧٩) ينظر النحاس ٨٥ وابن سلامة ٢٧.

## سورة آل عمران

(الأولى)(^^): ﴿وَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّكَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِعُ ﴾(^^). قالوا هي منسوخة بآية السيف(^^). وبعضهم يقول: إنها نزلت تسكيناً لجأشه على فإنه كان يزعم في الحرص على إيمانهم فقيل له(^٣): إنّما عليك البلاغ لا أن تشوق قلوبهم إلى الصلاح فالآية على هذا محكمة.

الثانية: ﴿ إِلَّا أَنْ نَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً ﴾ (١٠٠). قيل: المراد بالآية اتقاء المشركين أنْ يوقعوا فتنة أو ما يوجب القتل (٥٠) فالفرقة ثم نسخ ذلك بآية السيف (٢٠٠). وليس هذا بشيء وإنما المراد جواز تقواهم إذا أكرهوا المؤمنين (٧٠) على الكفر بالقول الذي لا يعتقد وهذا الحكم باق غير منسوخ.

الثالثة: ﴿ أَتَّقُواْ اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ ( ^ ^ ). ذهب كثير (من المفسرين) ( ^ ^ ) إلى أنَّها نسخت بقوله: ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ ( ^ 9 ) والصحيح أنها

<sup>(</sup>٨٠) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨١) آية ٢٠ وفي النسختين: (فان)وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٨٢) في ب: بالسيف. وينظر ابن حزم ٣٨٤.

<sup>(</sup>۸۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۸٤) آیــة ۲۸.

<sup>(</sup>٨٥) في أ: القتال.

<sup>(</sup>٨٦) ينظر ابن سلامة ٣٠.

<sup>(</sup>۸۷) في ب: المؤمن.

<sup>(</sup>۸۸) آیــة ۱۰۲.

<sup>(</sup>٨٩) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۹۰) التغابن ۱٦.

محكمة وأن أما استطعتم بيان لحق (٩١) تقاته فإن القوم ظنوا أن : وحق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قال: لا تتقوه حقَّ تقاته كان نسخاً (٩٢).

## سورة النساء

(الأولى)(٩٣): ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (٩٤). روى عطاء الخراساني (٩٥) عن ابن عباس قال: نسخها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱلْمَيْكُلُمُ اللَّهِ عن ابن عباس قال: نسخها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱللَّهُ وَهِ اللَّهُ الل

الثانية: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَكَمَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتَكَمَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْتَعِبَابِ وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب. وقال اخرون: نسختها آية الميراث(١٠٠٠).

<sup>(</sup>٩١) في النسختين: الحق. ومَا أثبتناه من نواسخ القرآن (النسخ ٦١٥).

<sup>(</sup>٩٢) ينظر النحاس ٨٨ وحقائق التأويل في متشابه التنزيل ٢٠٢ وفتح المنَّان ٢٨٩.

<sup>(</sup>٩٣) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۹٤) آیــة ۸.

<sup>(</sup>٩٥) عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة ١١٥ هـ. (حلية الأولياء ٣/٠١٠، وفيات الأعيان ٣/٢٦، صفة الصفوة ١١٩/٢، ميزان الاعتدال ٣/٧٠).

<sup>(</sup>٩٦) النساء ١٠. وفي ب: أموال الناس.

<sup>(</sup>٩٧) النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. توفي سنة ١٥٠ هـ (تاريخ بغداد ٣٢٣/١٣، المجواهر المضية ٢٦/١).

<sup>(</sup>٩٨) ينظر النحاس ٩٢.

<sup>(</sup>٩٩) آية ٨.

<sup>(</sup>١٠٠) هي الآية ١١ من سورة النساء كما مر.

الثالثة والرابعة: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةُ مِن نِسَآبِكُمْ ﴿ (۱۰۱ ) وقوله: ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ ﴾ (۱۰۲ ). فالأولى دلّت على أنّ حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلاً وهو عام في البكر والثيّب. والثانية أفضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أنّ حد المرأة كان الحبس والأذى جميعاً وحد الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله: ﴿ الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي (۱۰۳ ) فَاجَلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُما مِأْنَة جَدْرَ ﴾ (۱۰۲ ).

الخامسة: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ (١٠٠). كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أنْ يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا (١٠٠١) في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء. وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ليس بمنسوخ إلّا أنّه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحقُّ من بيت المال (١٠٠٠).

السادسة: ﴿ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَدْرَىٰ ﴾ (١٠٨) قال المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخ ذلك بقوله (١٠٩): ﴿ فَاجْتَنْبُوهُ ﴾ (١١٠).

<sup>(</sup>۱۰۱) آیــة ۱۵.

<sup>(</sup>۱۰۲) آیــة ۱۹.

<sup>(</sup>١٠٣) في النسختين: الزان. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>١٠٤) النور ٢. وينظر النحاس ٩٦.

<sup>(</sup>۱۰۰) آیــة ۳۳.

<sup>(</sup>۱۰۶) فی ب: ویتعاقدا.

<sup>(</sup>١٠٧) ينظر النحاس ١٠٥ وتفسير القرطبي ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>۱۰۸) آیــة ۴۳.

<sup>(</sup>۱۰۹) ساقطة من ب.ّ

<sup>(</sup>١١٠) الآية ٩٠ من المائدة. وينظر النحاس ١٠٧ والكشاف ١٠٤/١. وقال الرضي في حقائق التأويل ٣٤٥: «فالصحيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إنما الخمر

السابعة: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ (١١١). قال المفسرون: فيه تقديم وتأخير تقديره: فعظهم فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم وهذا قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف (١١٢).

الثامنة: ﴿ وَمَن تُولَّى فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ (١١٣). زعم قوم أنّها نسخت بآية السيف (١١٤). وليس بصحيح لأنّ ابن عباس قال في تفسيرها: ما أرسلناك عليهم رقيباً تؤخذ بهم فعلى هذا لا نسخ.

التاسعة: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكَلُ عَلَى اللهِ ﴾ (١١٥). قال المفسرون: معنى الكلام أعرض عن عقوبتهم ثم نسخ هذا الإعراض بآية السيف (١١٦).

العاشرة: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ (۱۱۷) إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيْنَكُ (۱۱۸). المراد: يصلون (۱۱۹) يدخلون في عهد قوم بينكم وبينهم ميثاق كدخول خزاعة في عهد رسول الله ﷺ ثم نسخ ذلك بآية السيف(۱۲۰).

والميسر.. وبقوله تعالى (البقرة ٢١٩): يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير... الآية ﴾.

<sup>(</sup>۱۱۱) آیــة ۲۳.

<sup>(</sup>۱۱۲) ينظر ابن حزم ۳۹۲ وابن سلامة ۲۷.

<sup>(</sup>۱۱۳) آیــِهٔ ۸۰.

<sup>(</sup>۱۱٤) واليه ذهب ابن حزم ۳۹۲ وابن سلامة ۳۸.

<sup>(</sup>۱۱۵) آیــة ۸۱.

<sup>(</sup>۱۱۶) ينظر ابن حزم ۲۹۲.

<sup>(</sup>١١٧) أ: الا أن يصلون. ب: ألا ان يصلوا. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۱۱۸) آیــة ۹۰.

<sup>(</sup>١١٩) أ: يتوصلون.

<sup>(</sup>۱۲۰) ينظر ابن سلامة ۳۸.

الحادية عشرة: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا لِخَزَا وَهُو جَهُمْ ﴾ (١٢١). ذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة بقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَكَهُ ﴾ (١٣٢). وقال وقوم: هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان: أحدهما أنّ قاتل المؤمن مخلّد في النار وأكدها هنا (١٣٣) بأنها خبر. والثاني أنها عامة دخلها التخصيص بدليل أنّه لو قتله كافر ثم أسلم سقطت عنه العقوبة في الدنيا والآخرة فإذا (١٢٠) ثبت كونها من العام (١٢٥) المخصص (فأي دليل صَلَحَ للتخصيص وجب العمل به ومن أسباب التخصيص (فأي دليل صَلَحَ للتخصيص وجب العمل به ومن أسباب التخصيص (أنه وذهب قوم إلى أنّها مخصوصة في حقّ من لم يتب. التخليد لاستحلاله. وذهب قوم إلى أنّها مخصوصة في حقّ من لم يتب. وقيل: فجزاؤه جهنم إن جازاه، وفيه بعد لقوله: ﴿ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ ﴾ (١٢٨).

### سورة المائدة

(الأولى)(١٢٩): ﴿لَا تُعَلِّوا شَعَنَبِرَ اللهِ ﴾(١٣٠). ذهب بعضهم إلى إحكامها(١٣١) وقال(١٣٢): لا يجوز استحلال الشعائر ولا الهَدْي قبل أوان

<sup>(</sup>۱۲۱) آیــة ۹۳.

<sup>(</sup>۱۲۲) النساء ۱۱٦.

<sup>(</sup>۱۲۳) أ: أكدوا هذا.

<sup>(</sup>۱۲٤) أ: فلذا.

<sup>(</sup>١٢٥) أ: العلم.

<sup>(</sup>١٢٦) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٢٧) أ: قد قتله.

<sup>(</sup>۱۲۸) ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري ٢١٥/٥ ـ ٢٢١، النحاس ١١٠، أحكام القرآن لابن العربي ٤٥٨/١، تفسير القرطبي ٣٢٨/٥، البحر المحيط ٣٢٦/٣.

ربي السور الأخرى وأكتفي بحصرها بين السور الأخرى وأكتفي بحصرها بين القوسين. القوسين.

<sup>(</sup>۱۳۰) آیــة ۲.

<sup>(</sup>۱۳۱) أ: استحكامها.

<sup>(</sup>۱۳۲) ب: وقالوا.

الثانية: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلَّ لَّكُمْ ﴾ (١٣٩). فيها ثلاثة أقوال: إحداها: أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وإن علمنا أنهم أهلوا عليها بغير اسم الله وأشركوا به غيره. هذا قول الشعبي (١٤٠) وآخرين. والثاني: أن ذلك كان (١٤١) مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ بقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (١٤١). والثالث:

<sup>(</sup>۱۳۳) ب: فقال.

<sup>(</sup>١٣٤) التوبة ٢٧.

<sup>(</sup>۱۳۰) ب: آیــة.

<sup>(</sup>۱۳۹) أ: تصحيح.

<sup>(</sup>١٣٧) ما بين القوسين من الآية ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>١٣٨) ينظر تفسير الطبري ٦/٥٥، النحاس ١١٥.

<sup>(</sup>۱۳۹) آیــهٔ ه.

<sup>(</sup>١٤٠) عامر بن شراحيل الكوفي من التابعين والفقهاء المحدثين توفي سنة ١٠٥ هـ. (طبقات ابن سعد ٢٠٦٦)، حلية الأولياء ٣١٠/٤، العبر في خبر من غبر ١٧٧/١، وفيات الأعيان ١٢٢٣).

<sup>(</sup>١٤١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤٢) الأنعام ١٢١.

إنما أبيحت ذبائحهم لأنّ الأصل (أنّهم يذكرون اسم الله)(١٤٣) فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل، فعلى هذا الآية محكمة(١٤٤).

الثالثة: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَح ﴾ (١٤٠). الأكثرون على نسخها بآية السيف (١٤٠): وقال ابن جرير (١٤٧): يجوز أن يعفو (١٤٨) عنهم في غُذرة (١٤٩) فعلوها ما لم يصيبوا (١٥٠) حرباً ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ (١٥٠).

الرابعة: ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١٥٢). اقتضت تخيره (١٥٣) بين الحكم وتركه ثم قيل: وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ؟ فيه قولان: أحدهما (١٥٤) في الحكم أنّه نسخ بقوله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمُ مِنَا لَهُ اللّهُ ﴾ (١٥٥). وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعِكرمة (١٥٥)

<sup>(</sup>١٤٣) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٤٤) ينظر النحاس ١١٦ وتفسير القرطبي ٧٦/٦.

<sup>(</sup>۱٤٥) آيـة ۱۳.

<sup>(</sup>١٤٦) في ابن حزم ٣٩٤ وابن سلامة ٤١: انها نسخت بالآية ٢٩ من التوبة: ﴿قاتلُوا الَّذِينَ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾\_ وينظر النحاس ١٢٣.

<sup>(</sup>١٤٧) محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة ٣١٠ هـ (الوافي بالوفيات ٢٨٤/٢) معرفة ٢٨٤/٢، طبقات المفسرين للداودي ٢٠٦/٢، معرفة القراء الكبار ٢١٣).

<sup>(</sup>١٤٨) أ: يعفى.

<sup>(</sup>١٤٩) أ: غدارة.

<sup>(</sup>١٥٠) في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.

<sup>(</sup>۱۰۱) ينظر تفسير الطبري (۱۰۸/۸ وتفسير ابن كثير ۲۳/۲.

<sup>(</sup>١٥٢) آيـة ٤٢.

<sup>(</sup>١٥٣) أ: تخيره.

<sup>(</sup>١٥٤) ب: أحدها.

<sup>(</sup>١٥٥) المائدة ٤٩.

<sup>(</sup>١٥٦) هو عكرمة مولى ابن عباس، توفي سنة ١٠٥ هـ. (حلية الأولياء ٣٢٦/٣، وفيات الأعيان ٢٦٥/٣، غاية النهاية ١٠٥، تهذيب التهذيب ٢٦٣/٧).

والسُّدِّي (۱۰۷). والثاني أنّه ثابت لم ينسخ وأنّ الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا (۱۰۵) إليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب (۱۰۹).

الخامسة: ﴿ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغَ ﴾ (١٦٠). قيل هي محكمة والمراد: ما عليه إلّا البلاغ لا الهدي. وقيل: إنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف والأول أصح (١٦١).

السادسة: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لَا يَضُرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْئُمْ ﴾ (١٦٢). فيها قولان: أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف (١٦٣). والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح (١٦٤).

السابعة: ﴿ شَهِكَدَّةُ (١٦٥) بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ السَّانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ (١٦٠) مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ (١٦٧). الإِشَارة بهذا إلى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر. وفي قوله: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قولان: أحدهما: من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضاً فعلى

<sup>(</sup>١٥٧) اسماعيل بن عبد الرحمن صاحب التفسير والمغازي والسير، توفي سنة ١٢٨ هـ. (النجوم الزاهرة ٢٠٤/١، ميزان الإعتدال ٢٣٦/١، طبقات المفسرين للداودي

١٠٩/١، تهذيب التهذيب ١٠٩/١).

<sup>(</sup>١٥٨) أ: ترفعوا انشاء.

<sup>(</sup>١٥٩) بعدها في ب: مخيرون. وينظر النسخ في القرآن الكريم ٧١١ ـ ٧١٧.

<sup>(</sup>۱۹۰) آیــة ۹۹.

<sup>(</sup>١٦١) ينظر ابن حزم ٣٩٥ والعتائقي ٤٧.

<sup>(</sup>۱۹۲) آیـهٔ ۱۰۰.

<sup>(</sup>١٦٣) ابن سلامة ٤٢.

<sup>(</sup>١٦٤) ينظر النسخ في القرآن الكريم ٤٣٥ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>١٦٥) أ: فشهادة.

<sup>(</sup>١٦٦) ب: وآخران.

<sup>(</sup>۱۹۷) آیــهٔ ۱۰۹.

هذا الآية محكمة. والثاني: من غير ملتكم. وهل هذا الحكم باق عندنا؟ (إنّه باق) (١٦٩) لم ينسخ وهو قول ابن عباس وابن المسيب (١٦٩) وابن جبير (١٧٠) وابن سيرين (١٧١) والشعبي والثوري (١٧٢). والثاني: إنه منسوخ بقوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذُوَى عَدْلِ مِنكُرٌ ﴾ (١٧٣) وإليه مال أبو حنيفة ومالك (١٧٤) والشافعي (١٧٥). ونحن نقولُ: هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال (١٧٦).

## سورة الأنعام (الأولى): ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾(١٧٧)

(١٦٨) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٦٩) سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في المدينة، توفي سنة ٩١ هـ. (طبقات ابن سعد ٥/١٦)، حلية الأولياء ٢/١٦١، صفة الصفوة ٢٤٤/، وفيات الأعيان ٢/٥٥٧).

<sup>(</sup>۱۷۰) سعید بن جبیر، تابعی ثقة، توفی سنة ۹۰ هـ. (طبقات ابن سعد ۲۰۲/۲، الجرح والتعدیل ۹/۱/۲، معرفة القراء الکبار ۵۰، غایة النهایة ۳۰۰/۱).

<sup>(</sup>۱۷۱) محمد بن سيرين البصري، مولى أنس بن مالك، توفي سنة ١١٠ هـ. (طبقات ابن سعد ١٩٣/، الجرح والتعديل ٢٨٠/٢/٣، وفيات الأعيان ١٨١/٤، غاية النهاية المحدد ١٥١/٢).

<sup>(</sup>۱۷۲) سفيان الثوري، أحد الأئمة المجتهدين، كان ورعاً ثقة، توفي سنة ١٦١ هـ. (المعارف ٤٩٧، حلية الأولياء ٢٥٠/، الجواهر المضية ٢٥٠/١، تذكرة الحفاظ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١٧٣) الطلاق ٢.

<sup>(</sup>١٧٤) مالك بن أنس، أول من صنف في الفقه واحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية، توفي سنة ١٧٩ هـ. (الأوائل ٢٩٨، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء ٩، ترتيب المدارك ١٠٢/١، الديباج المذهب ١٧.

<sup>(</sup>۱۷۰) محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية، توفي سنة ٢٠٤ هـ. (حلية الأولياء ٦٣/٩، ترتيب المدارك ٣٨٢/١، معجم الأدباء ٢٨١/١٧، طبقات الشافعية للسبكي ١٩٣١).

<sup>(</sup>۱۷٦) ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري ۱۰۰/۷، النحاس ۱۳۱، ابن سلامة ٤٢، تفسير ابن كثير ١١١١/٢، فتح المنان في نسخ القرآن ٣٠٨. (۱۷۷) آيــة ١٥.

زعم بعضهم أنّه كان يجب (۱۷۸) على النبي صلى (الله عليه وسلم) (۱۷۹) خوف عواقب الذنوب ثم نسخ بقوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَثَّرَ ﴾ (۱۸۰). الظاهر من هذه المعاصي الشرك لأنها جاءت عقب: ﴿ وَلَا تَحْكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (۱۸۱). فإذا قدرنا بالعفو من ذنب إذا كان، لم تقدر المسامحة في شرك لو تصور، إلا أنّه لما لم يجزه (۱۸۲) في حقه بقي ذكره على سبيل التهديد والتخويف من عاقبته كقوله: ﴿ لَهِنَ أَشْرَكَتَ لَيْحَبُطُنَ عَمَلُكَ ﴾ (۱۸۳). فعلى هذا الآية محكمة وتوكيده أنها خبرية والأخبار لا تنسخ (۱۸۴).

الثانية: ﴿ قُل لَّتُ عَلَيْكُم بُوكِيل ﴾ (١٨٥). فيه قولان: أحدهما أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة ثم نسخ بآية السيف. والثاني أنّ معناه: لست عليكم حفيظاً إنّما أطالبكم بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالأسرار فعلى هذا هو (١٨٦) محكم وهو الصحيح وتوكيده أنّه (١٨٥) خبر.

الثالثة: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَنتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ (١٨٨).

<sup>(</sup>١٧٨) أ: يحث النبي.

<sup>(</sup>١٧٩) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۸۰) الفتح ۲.

<sup>(</sup>١٨١) الأنعام ١٤.

<sup>(</sup>۱۸۲) ب: نعرفه.

<sup>(</sup>۱۸۳) الزمرة ٦٥.

<sup>(</sup>١٨٤) أ: ينسخ. وينظر ابن سلامة ٤٤ والعتائقي ٤٩.

<sup>(</sup>۱۸۵) آیــة ۲۷.

<sup>(</sup>١٨٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٨٧) أ: في أنه. وينظر النحاس ١٣٦.

<sup>(</sup>۱۸۸) آیــة ۲۸.

المراد بهذا الخوض الخوض (۱۸۹) بالتكذيب (۱۹۰) ويشبه أنْ يكون الإعراض منسوخاً بآية السيف (۱۹۱).

الرابعة: ﴿ وَذَرِ اللَّذِينَ الْمَحَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبُ وَلَمُوا ﴾ (١٩٢٠). فيه قولان: أحدهما اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف. والشاني أنّه خرج مخرج التهديد كقوله: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (١٩٣٠). فعلى هذا هو (١٩٤) محكم وهو الصحيح (١٩٥٠).

الخامسة: ﴿ قُلِ اللَّهُ مُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ (١٩٦٠). فيه قولان: أحدهما أنّه أمر بالإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف. والثاني أنه تهديد فهو محكم وهو الصحيح (١٩٧٠).

السادسة: ﴿ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ عَوَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَضِيظٍ ﴾ (١٩٨). قيل تضمنت ترك قتال المشركين ثم نسخ بآيسة السيفُ (١٩٩). وقيل المعنى: لست رقيباً عليكم أحصي أعمالكم. فعلى هذا هي محكمة.

السابعة: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢٠٠). قال ابن عباس: نسختها

<sup>(</sup>١٨٩) ساقطة من أ.

<sup>(190)</sup> في النسختين: التكذيب. وما اثبتناه من نواسخ القرآن لابن الجوزي. (ينظر النسخ في القرآن الكريم 210).

<sup>(</sup>١٩١) ينظر ابن سلامة ٤٤ والعتائقي ٤٩.

<sup>(</sup>۱۹۲) آیــة ۷۰.

<sup>(</sup>١٩٣) المدثر ١١.

<sup>(</sup>١٩٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٩٥) ينظر النحاس ١٣٧.

<sup>(</sup>۱۹٦) آیــة ۹۱.

<sup>(</sup>۱۹۷) ینظر ابن حزم ۳۹۷.

<sup>(</sup>۱۹۸) آیــة ۱۰۶.

<sup>(</sup>١٩٩) ينظر ابن حزم ٣٩٧ والموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲۰۰) آیــة ۱۰۹.

آية السيف(٢٠١).

الثامنة: ﴿ وَمَا جَعَلْنَكُ (٢٠٢) عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ (٢٠٣). قال ابن عباس: نسخت بآية السيف (٢٠٤). وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة.

التاسعة: ﴿فَذَرُهُمْ وَمَا يَفَتُرُونَ ﴾ (٢٠٠) إنْ قلنا هذا تهديد فهو محكم. وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف(٢٠٦).

العاشرة: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدُيدَكِرِ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٢٠٠٠). ذهب جماعة منهم الحسن (٢٠٠٨) وعِكرمة (٢٠٩٠) إلى نسخها بقوله: ﴿ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلّ لَكُرُ ﴾ (٢٠٠٠). وهذا غلط لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة فليس نسخاً. وإن أرادوا التخصيص وأنّه (٢١١) خصّ بآية المائدة: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴾ (٢١٢) فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك. فإن تيقنا أنّهم تركوه جاز أنْ يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولاً عن نسيان لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ. فعلى (٢١٣) قول الشافعي هذه الآية محكمة لأنّه إما أنْ يُراد بها عند الميتة أو يكون نهى كراهة.

<sup>(</sup>۲۰۱) ينظر النحاس ١٤٦.

<sup>(</sup>٢٠٢) في النسختين: أرسلناك. وصوابه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۲۰۳) آیــة ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢٠٤) ينظر تنوير المقياس ١٠٧ وابن سلامة ٤٥.

<sup>(</sup>۲۰۰) آیــة ۲۱۲.

<sup>(</sup>۲۰٦) ينظر ابن سلامة ٤٦.

<sup>(</sup>۲۰۷ آیـة ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢٠٨) الحسن البصري، من التابعين، توفي سنة ١١٠ هـ. (حلية الأولياء ١٣١/٢، وفيات الأعيان ٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>۲۰۹) تفسير الطبري ۲۱/۸.

<sup>(</sup>۲۱۰) المائدة ٥.

<sup>(</sup>۲۱۱) ب: فإنه.

<sup>(</sup>۲۱۲) ساقطة من ۱.

<sup>(</sup>۲۱۳) أ: بعد.

الحادية عشرة (٢١٤): ﴿ قُلْ يَلقُومِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢١٥). للمفسرين فيه قولان: أحدهما أن المراد بها ترك قتال الكفار فهي منسوخة بآية السيف (٢١٦). والثاني: التهديد فهي محكمة وهو الأصح.

الثانية عشرة: ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾(٢١٧). قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف(٢١٨).

الثالثة عشرة: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَاده عَ ﴾ (٢١٩). قال عطية العوفي (٢٢٠). كانوا إذا حصدوا وإذ أديس (٢٢١) وغربل أعطوا (٢٢٢) منه شيئاً فنسخ ذلك العشر ونصف العشر. قلت: وهذا إن كان واجباً صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق (٢٢٣).

الرابعة عشرة (٢٢٠): ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا ۚ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرِّمًا ﴾ الآية (٢٢٠). هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان: أحدهما أنها (٢٢٦) حصرت

<sup>(</sup>٢١٤) أ: الحادي عشر.

<sup>(</sup>۲۱۰) آیة ۱۳۰

<sup>(</sup>۲۱٦) ينظر ابن حزم ۳۹۹ وابن سلامة ٤٦.

<sup>(</sup>۲۱۷) آیــة ۱۳۷.

<sup>(</sup>٢١٨) ينظر الموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٦ والعتائقي ٥٠.

<sup>(</sup>۲۱۹) آیــة ۱٤۱.

<sup>(</sup>۲۲۰) عطية بن سعد بن جنادة الكوفي، من رجال الحديث، كان يعد من شيعة أهـل الكوفة، توفي سنة ١١١ هـ. (التاريخ الكبير للبخاري ٨/١/٤، طبقـات ابن سعد ٢١٢/٦، الجرح والتعديل ٣٨٢/١/٣، تهذيب التهذيب ٢٧٤/٧).

<sup>(</sup>۲۲۱) أ: وادريس.

<sup>(</sup>۲۲۲) أ: أعطى.

<sup>(</sup>٢٢٣) ينظر النحاس ١٣٨.

<sup>(</sup>۲۲٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۲۰) آیــة ۱٤٥.

<sup>(</sup>٢٢٦) أ: إنهما إنما.

المحرم ولا محرم سواه. والثاني أنها أخبرت عن المحرم من جملة ما كانوا يحرمون في الجاهلية. وقد ادعى قوم نسخها بآية المائدة (٢٢٧) ورد هذا عليهم بأنّ جميع المذكور في تلك الآية ميتة وقد ذكرت الميتة ها هنا. وزعم بعضهم أنّها نسخت بالسنة (٢٢٨) فإنّها حرمت لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهذا لا يصح لأنّ السنة لا تنسخ القرآن. والصواب أنْ يقال هذه نزلت بمكة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرمات فأحبرت عن المحرمات في الحالة الحاضرة والماضية لا عن المستقبلة فيؤكد إحكامها أنّها خبر (٢٢٩).

الخامسة عشرة: ﴿ قُلِ ٱنتَظُرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ (٢٣٠). قد سبق ذكر نظائرها قيل هي تهديد فتكون محكمة أو تتضمن النهي عن قتالهم فتكون منسوخة (٢٣١).

السادسة عشرة: ﴿ لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (۲۳۲). قال السدي: لست من قتالهم في شيء ثم نسخت بآية السيف. وقال غيره (۲۳۳): ليس إليك من أمرهم شيء وإنما أمرهم في الجزاء إلى الله تعالى فعلى هذا تكون محكمة (۲۳۴).

<sup>(</sup>٢٢٧) آية ٣ وهي: ﴿خُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلُّ لغير الله به...﴾ الآية.

<sup>(</sup>۲۲۸) بقول الرسول (ص): (أكل كل ذي ناب من السباع حرام). ينظر تفسير القرطبي ١١٦/٧.

<sup>(</sup>٢٢٩) ينظر النحاس ١٤٢ وتفسير القرطبي ١١٥/٧.

<sup>(</sup>۲۳۰) آیــة ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢٣١) ينظر ابن سلامة ٤٦، وفي أ: منسوخة بآية.

<sup>(</sup>۲۳۲) آیــة ۱۵۹.

<sup>(</sup>۲۳۳) أ: عندى.

<sup>(</sup>٢٣٤) ينظر النحاس ١٤٦.

### سورة الأعراف

(الأولى): ﴿وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْعِدُونَ فِى أَسْمَتَهِ ﴾ (٢٣٠). قال (ابن) (٢٣٦) زيد: نسخها الأمر بالقتال. وقال غيره: هو تهديد لهم وهذا لا ينسخ (٢٣٧).

الثانية: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو ﴾ (٢٣٨). ذهب قوم إلى أنّه الزكاة فتكون محكمة. وقال آخرون هي صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة. وقال ابن زيد: المراد بذلك مساهلة المشركين والعفو عنهم ثم نسخ بآية السيف. وأما قوله: ﴿ وَأَعْرِضُ (٢٣٩) عَنِ المُحْلِينَ ﴾. قيل: نسخ بآية السيف. وقيل المراد: وأعرض عن مقاتلتهم لسفههم وذلك لا يمنع قتالهم فتكون محكمة (٢٤٠).

## سورة الأنفال

(الأولى): ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ (٢٤١). قيل نسختها: ﴿ وَمَا لَهُمْ مُ أَلَّا يُعَلِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَسَرَامِ ﴾ (٢٤٢).

<sup>(</sup>۲۳۰) آیــة ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲۳۲) ساقطة من النسختين. وما اثبتناه من تفسير الطبري. وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، روى تفسير أبيه، له كتاب الناسخ والمنسوخ، توفي سنة ١٨٢ هـ. (طبقات ابن سعد ٤١٣/٥، العبر في خبر من غبر ١٨٢/١، طبقات المفسرين ١٨٢/١، خلاصة تذهيب الكمال ١٩٢).

<sup>(</sup>۲۳۷) تفسير الطبري ۲۳۲).

<sup>(</sup>۲۳۸) آیــة ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲۳۹) ب: فاعرض.

<sup>(</sup>٢٤٠) ينظر النحاس ١٤٧ والنسخ في القرآن الكريم ٧٣٢.

<sup>(</sup>۲٤۱) آیــة ۳۳.

<sup>(</sup>٢٤٢) الأنفال ٣٤.

وهذا ليس بصحيح لأنّ النسخ لا يدخل على الأخبار وإنما بينت (٢٤٣) الآية الثانية استحقاقهم العذاب فأمّا الأولى فبينت (٢٤٤) دفعه عنهم لكون السرسول فيهم و(كون) (٢٤٥) المؤمنين يستغفرون (٢٤٦) فلا وجه للنسخ (٢٤٧).

الثانية: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّمْ فَأَجْنَحْ لَمَا ﴾ (٢٤٨). قال ابن عباس: نسخها: ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (٢٤٩). وقال مجاهد: آية السيف. قلنا (٢٠٠) إنها نزلت (في) (٢٠١) ترك محاربة أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية فهي محكمة (٢٠٢).

الثالثة: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَـْبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْنَتَيْنِ ﴾ (٢٥٣). المعنى: يقاتلوا ولفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر ثم نسخ بقوله: ﴿ ٱلْعَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾ (٢٥٤) الآية.

الرابعة: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَنَبِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ، بَعْض وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَعْضُهُمْ مَا يَحْضُهُمْ أَوْلِيَآ ، بَعْض وَالَّذِينَ ءَامُنُواْ وَلَدْ يُهَاجِرُواْ ﴾ ( وَلَا يَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾ ( وَ ٢٥٠ عَال

<sup>(</sup>٢٤٣) أ: يثبت.

<sup>(</sup>۲٤٤) آ. يسب. (۲٤٤) أ: فبينا.

<sup>(</sup>٢٤٥) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٤٦) ب: المستغفرين.

<sup>(</sup>٧٤٧) ينظر النسخ في القرآن الكريم ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲٤۸) آیسة ۲۱.

<sup>(</sup>٢٤٩) التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>۲۵۰) أ: وهي وإن قلنا.

<sup>(</sup>٢٥١) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲۵۲) ينظر تفسير الطبري ٢٤/١٠ والنحاس ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۵۳) آیــة ۲۰

<sup>(</sup>٢٥٤) الأنفال ٦٦. وينظر: الرسالة للشافعي ١٢٧ والنحاس ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۵۵) آیـة ۷۲.

المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر وذلك معنى قوله تعالى (٢٥٦): ﴿مَا لَكُمْ مَن ولايتهم من شيء ﴿ فَالْمُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ ﴾ (٢٥٧).

## سورة التوبة (۸۰۲)

﴿ فَمَا اَسْتَقَدُمُواْ لَكُرْ فَاسْتَقِيمُواْ لَمُمْ ﴾(٢٥٩). زعم بعضهم نسخها بآية السيف(٢٦٠).

#### سورة يونس

(الأولى): ﴿إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي ﴾(٢٦١). تكلمنا على نظيرها في الأنعام (٢٦٢).

الثانية: ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٦٣). زعم قوم منهم مقاتل (٢٦٤) نسخها بآية السيف (٢٦٥). والصَحيح أنّها محكمة لأنّ

<sup>(</sup>٢٥٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۰۷) الأنفال ۷۰، وينظر تفسير الطبري ۲/۱۰ والنحاس ١٥٧.

<sup>(</sup>۲۵۸) وتسمى براءة أيضاً.

<sup>(</sup>۲۵۹) آیــة ۷.

<sup>(</sup>۲۲۰) ينظر ابن سلامة ۵۱.

<sup>(</sup>۲٦۱) آيـة ۱۵.

<sup>(</sup>٢٦٢) نسخت بقوله تعالى (الفتح ٢): ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر». (ينظر ابن حزم ٤٠٣)، ابن سلامة ٥٣، العتائقي ٥٤).

<sup>(</sup>۲۲۳) آیــة ۹۹.

<sup>(</sup>۲۹۶) مقاتل بن سليمان صاحب التفسير المشهور، توفي سنة ١٥٠ هـ. (الجرح والتعديل ٤٦٤)، الفهرست ٢٦٧، تاريخ بغداد ١٦٠/١٣، طبقات المفسرين للداودي ٣٣٠/٢).

<sup>(</sup>٢٦٥) ينظر ابن سلامة ٥٤ والعتائقي ٥٥.

الإيمان لا يصح (٢٦٦) مع الإكراه إنّما يصور (٢٦٧) الإكراه على النطق.

الثالثة: ﴿ فَمَنَ الْمُتَدَىٰ فَإِنَّكَ يَهُنَّدِى لِنَفْسِهِ ء وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْهَا بَايَة السيف (٢٦٩). وقد سبق الكلام في نظائرها وأنّه لاوجه للنسخ.

الرابعة: ﴿ وَأَصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ اللّهُ ﴾ (٢٧٠). قيل نسختها آية السيف (٢٧٠)، وليس بصحيح لأن الأمر بالصبر إلى غاية وما بعد الآية يخالف ما قبلها على ما بيّنا (٢٧٢) (في) (٢٧٣): ﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفُحُواْ حَيَى لَا يَكُلُهُ إِلَّمْ مِعْ عَلَى مَا بيّنا (٢٧٢) (في) (٢٧٢): ﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفُحُواْ حَيَى لَا يَدُلُهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَّمْ مِعْ عَلَى مَا بيّنا (٢٧٢) (في)

## سورة هود عليه السلام

(الأولى): ﴿إِنَّكَ أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢٧٦). قيل معناها: اقتصر على إنذارهم من غير قتال ثم نسخ بآية السيف(٢٧٧) ولا يصح وإنّما المعنى: ليس عليك أن تأتيهم مقترحاتهم من الآيات، والوكيل الشهيد.

<sup>(</sup>٢٦٦) أ: تصح.

<sup>(</sup>۲۹۷) ب: يتصور.

<sup>(</sup>۲۲۸) آیــهٔ ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢٦٩) ينظر ابن حزم ٤٠٤ وتفسير القرطبي ٣٨٩/٨.

<sup>(</sup>۲۷۰) آیــة ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲۷۱) ينظر ابن سلامة ٥٤.

<sup>(</sup>۲۷۲) ب: هنا.

<sup>(</sup>۲۷۳) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲۷٤) البقرة ۲۰۹.

<sup>(</sup>۲۷۵) ب: منذر.

<sup>(</sup>۲۷٦) آيـة ۱۲.

<sup>(</sup>۲۷۷) ينظر ابن سلامة ٥٥ والعتائقي ٥٥.

الثانية: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا (٢٧٨) نُوفِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا (٢٧٩) وَهُمْ فِيها (٢٨٠) لَايُبَخَسُونَ ﴾(٢٨١). زعم مقاتل أنها نسخت بقوله تعالى: ﴿ يَجَلَّكُ لَهُ فِيها مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾(٢٨٢). وليس هذا بصحيح لأنّه الآن خبر.

الثالثة والرابعة: ﴿ وَقُل للَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعُمُلُواْ عَلَى مَكَانَتُكُمْ إِنَّا عَنْ مَكَانَتُكُمْ إِنَّا عَنْ مَكَانَتُكُمْ إِنَّا عَنْ مَكَانَتُكُمْ إِنَّا عَنْ مَكَانَتُكُمْ إِنَّا بَعْضَهُم: هاتان الآيتان الآيتان اقتضتا (٢٨٤) تركهم (على أعمالهم) (٢٨٥) والاقتناع بإنذارهم ثم نسختا بآية السيف (٢٨٠). وقال المحققون: هذا تهديد ووعيد معناه: فستعلمون (٢٨٠) عاقبة أمركم وهذا لا ينافي قتالهم فلا وجه للنسخ.

#### سورة الرعد

﴿ فَإِنَّمَا عَكَيْكَ ٱلْبَكُنعُ ﴾ (٢٨٨). قالوا: نسخ بآية السيف(٢٨٩). وعلى ما سبق تحقيقه في نظائرها (٢٩٠) لاوجه للنسخ.

<sup>(</sup>۲۷۸) (وزینتها): ساقطة من † .

<sup>(</sup>۲۷۹) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲۸۰) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۸۱) آیــة ۱۰.

<sup>(</sup>۲۸۲) الإسراء ۱۸. (۲۸۳) الأيتان ۱۲۱ و۱۲۲.

<sup>(</sup>۲۸٤) ب: اقتضيا.

<sup>(</sup>۲۸۵) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲۸٦) ينظر ابن حزم ٤٠٥ وابن سلامة ٥٥.

<sup>(</sup>۲۸۷) ب: ستعلمون. وما اثبتناه مطابق لرواية نواسخ القرآن لابن الجوزي (ينظر النسخ في القرآن الكريم ٤٩٢).

<sup>(</sup>۲۸۸) آیــة ٤٠ .

<sup>(</sup>۲۸۹) ينظر ابن حزم ٤٠٥ وابن سلامة ٥٧.

<sup>(</sup>٢٩٠) أ: فحققه في نظارها فلا.

#### سورة الحجر

(الأولى): ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ (وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمْلُ) (٢٩١ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٩١). قالوا:نسخت بآية السيف (٢٩٣). والتحقيق أنها وعيد وذلك لا ينافي قتالهم.

الثانية: ﴿ فَأَصْفَح الصَّفَحَ الْجَمِيلَ ﴾ (٢٩٤). قالوا: نسخ بآية السيف (٢٩٠).

الثالثة: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢٩٦). قالوا: نسخ بآية السيف (٢٩٧).

## سورة النحــل

(الأولى): ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَظَنُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ (٢٩٩). في السكر أقوال: أحدها الخمر (٢٩٩) فنسخت بقوله: ﴿ فَاجْتَنُوهُ ﴾ (٢٩٠). ويمكن أن تكون محكمة ويكون المعنى: إنّما رزقناكم عنباً فاتخذتم منه السكر. والثاني: إنّه الخل بلغة الحبشة. والثالث أنه

<sup>(</sup>۲۹۱) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲۹۲) آیــة ۳.

<sup>(</sup>۲۹۳) ینظر ابن حزم ۲۹۳.

<sup>(</sup>۲۹٤) آیــة ۸۲.

<sup>(</sup>٢٩٥) ينظر النحاس ١٧٩.

<sup>(</sup>۲۹٦) آية ۹٤.

<sup>(</sup>٢٩٧) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۲۹۸) آیــة ۲۷.

<sup>(</sup>۲۹۹) معاني القرآن ۲۰۹/۲ وتفسير غريب القرآن ۲٤٥.

<sup>(</sup>۳۰۰) المائدة ٩٠.

الطُّعْم، يقال: هذا سكر أي طُعْم (٣٠١) فعلى هذا(٣٠٢) الآية محكمة.

الشانية: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (٣٠٣). قالوا: نسختها (٣٠٤) آية السيف (٣٠٥) وقد بيّنا في نظائرها أنه لا حاجة إلى ادعاء النسخ (٣٠٦).

الثالثة: ﴿ وَجَدِهُم بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٣٠٧). ذهب جماعة إلى نسخها بآية السيف (٣٠٨). وفيه بُعْدُ لأنّ الجدال لا ينافي القتال (٣٠٩) ولم يقل: اقتصر على جدالهم.

الرابعة: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ (٣١٠) بِمِثْلِما عُوقِبْتُم بِهِ عَ وَلَيْنِ صَبَرْتُمُ لَمُ الرابعة: ﴿ وَإِنْ عَاقَلُهُ وَلا يَبِدا لَمُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (٣١١). قال جماعة: أمر أنْ يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال ثم نسخ بآية السيف. وقال آخرون: هي محكمة لأنها فيمن ظلم ظلامة فلا يحل له أنْ ينال من ظالمه أكثر مما نال ظالمه (٣١٢).

الخامسة: ﴿ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٣١٣). هذه

<sup>(</sup>٣٠١) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٣٦٣/١ وينظر نزهة القلوب ١١٠.

<sup>(</sup>٣٠٢) ب: هذه. وينظر النحاس ١٧٩.

<sup>(</sup>٣٠٣) آيــة ٨٢. وفي ب. فان تابوا.

<sup>(</sup>۲۰٤) ب: نسخها.

<sup>(</sup>٣٠٥) ينظر ابن حزم ٤٠٨ وابن سلامة ٥٩.

<sup>(</sup>٣٠٦) أ: لا وجه إلى النسخ.

<sup>(</sup>۳۰۷) آیــة ۱۲۵.

<sup>(</sup>۳۰۸) ينظر ابن حزم ٤٠٩ وابن سلامة ٦٠.

<sup>(</sup>٣٠٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۳۱۰) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣١١) آية ١٢٦.

<sup>(</sup>٣١٣) ينظر أسباب النزول للواحدي ٢٨٩ ولباب النقول ١٨٩ والبحر المحيط ٥٤٩/٥. (٣١٣)آيــة ١٢٧.

متعلقة بالتي (٣١٤) قبلها وحكمها حكمها. وزعم بعضهم (٣١٥) أن الصبر هنا نسخ بآية السيف(٣١٦).

## سورة الإسراء (٣١٧)

(الأولى): ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَرْحَهُما ﴾ (٣١٨) ذهب بعضهم إلى أنّ هذا الدعاء المطلق نسخ منه الدعاء للوالدين المشركين (٣١٩) وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء وإنّما هو تخصيص العام.

الثانية: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ (٣٢٠). زعم بعضهم نسخها بآية السيف(٣٢١). وقد منعنا ذلك في نظائرها.

#### سورة طه

(الأولى): ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (٣٢٣). قيل: فاصبر على ما تسمع من أذاهم ونسخ بآية السيف (٣٢٣).

الشانية: ﴿ قُلْ كُلُّ مُّرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ ﴾ (٣٢٤). (قال بعض المفسرين) (٣٢٥): نسخت بآية السيف (٣٢٦).

<sup>(</sup>۳۱٤) ب: بما.

<sup>(</sup>٣١٥) أ: بعض.

<sup>(</sup>٣١٦) ينظر ابن حزم ٤٠٩ وابن سلامة ٦٠.

<sup>(</sup>٣١٧) وتسمى سورة بني اسرائيل أيضاً.

<sup>(</sup>۳۱۸) آیة ۲۶.

<sup>(</sup>٣١٩) ينظر النحاس ١٨٠ وابن سلامة ٦٠.

<sup>(</sup>۳۲۰) آیـهٔ ۵۵.

<sup>(</sup>۳۲۱) ینظر ابن حزم ۲۱۰.

<sup>(</sup>۳۲۲) آیــة ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣٢٣) ينظر ابن سلامة ٦٤ والعتائقي ٦٠.

<sup>(</sup>۳۲٤) آیــة ۱۳۵.

<sup>(</sup>٣٢٥) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣٢٦) ينظر ابن حزم ٤١٢.

#### سورة الحيج

(الأولى): ﴿ وَإِن (٣٢٧ جَندَلُوكَ فَقُلِ آللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٢٨).

قيل: عن المشركين ثم نسخ بآية السيف (٣٢٩). وقيل: المنافقين كان تظهر (٣٣٠) منهم فلتات ثم يجادلون عنها فأمر أنْ يكِلَ (٣٣١) أمرهم إلى الله فعلى هذا الآية محكمة.

الثانية: ﴿وَجَهِدُواْ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَ ﴾ (٣٣٧). قيل منسوخة لأنّ فعل ما فيه وفاء لحقّ الله (٣٣٣) لا يتصور من أحد. وفي ناسخها قولان: أحدهما: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّهِ وُسْعَهَا ﴾ (٣٣١). وقيل: ﴿ فَا تَقُواْ اللهَ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَقَالَة عَلَى اللهُ مَقَالَة عَلَى اللهُ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ (٣٣١).

## سورة المؤمنون

(الأولى): ﴿ فَلَدُّرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٣٣٨). قيل: نسخت بآية

<sup>(</sup>٣٢٧) في النسختين: فإن. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۳۲۸) آیــة ۲۸.

<sup>(</sup>٣٢٩) ينظر ابن سلامة ٦٦ والعتائقي ٦١.

<sup>(</sup>۳۳۰) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۳۳۱) ب: یأکل.

<sup>(</sup>۳۳۲) آیــة ۷۸.

<sup>(</sup>٣٣٣) أ: رضاه فحق الله.

<sup>(</sup>٣٣٤) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>۳۳۵) التغابن ۱٦. (۳۳٦) ب: منهما

<sup>(</sup>٣٣٧) آل عمران ١٠٢. وينظر النحاس ١٩٢ وتفسير القرطبي ٩٩/١٢.

<sup>(</sup>٣٣٨) آية ٥٤.

السيف (٣٣٩). وقيل: معناها التهديد فهي محكمة.

الثانية: ﴿ أَذْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةَ ﴾ (٣٤٠) ادعى بعضهم نسخها بآية السيف (٣٤٠) ولا حاجة إلى هذه الدعوى (٣٤٠) لأنّ المداراة محمودة ما لم تضر بالدين أو تؤدي إلى إثبات باطل أو إبطال (٣٤٠) حقّ.

#### سورة النور

(الأولى): ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنْكِعُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ (٢٤٠). قال ابن المسيب: نسخها: «وانكحوا (٢٤٠) الأيامي منكم (٢٤٠).

الثانية: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ (٣٤٧) الآية. قال بعض ناقلي التفسير: نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت التي لا أهل لها يستأنسون بقوله: ﴿ لَيْسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ (٣٤٨). وهذا تخصيص لا نسخ.

الثالثة (٣٤٩): ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا خُمِّلُمْ ﴾ (٣٥٠)

<sup>(</sup>٣٣٩) ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧.

<sup>(</sup>۳٤٠) آيـة ۹٦.

<sup>(</sup>٣٤١) ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧.

<sup>(</sup>٣٤٢) ب: الدعوة.

<sup>(</sup>٣٤٣) ب: بإبطال.

<sup>(</sup>۲٤٤) آيـة ۳.

<sup>(</sup>٣٤٥) في النسختين: فانكحوا. والصواب من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٣٤٦) النور ٣٢. وينظر تفسير الطبري ٧٥/١٨ وتفسير القرطبي ١٦٩/١٢.

<sup>(</sup>۳٤۷) آیــة ۲۷.

<sup>(</sup>٣٤٨) النور ٢٩.

<sup>(</sup>٣٤٩) ب: الثانية.

<sup>(</sup>۳۵۰) آیـة ۵۵.

قيل: نسختها(٢٠٥١) آية السيف(٢٠٥٢)، وليس بصحيح لأنّ الأمر بقتالهم لا ينافي أنْ يكون عليه ما حمل وعليهم ما حملوا وإذا لم يقع تنافي فلا نسخ.

## سورة (٣٥٣) الفرقان

﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (٢٥٠). قيل: نسختها آية السيف (٣٥٠)، وليس بصحيح لأنّ معناها: أفأنت تكون عليهم حفيظاً تحفظ من اتبع (٣٥٦) هواه فليس للنسخ وجه.

## سورة النمل

﴿ فَمُنِ الْمُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ ﴾ (٣٥٧). قال بعضهم: نسختها آية السيف (٣٥٨). وقد تكلمنا في (٣٥٩) ضمن هذا وهنا (٣٦٠) عدم النسخ.

#### سورة القصص

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

<sup>(</sup>۳۰۱) ب: نسخها.

<sup>(</sup>٣٥٢) ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٧٠.

<sup>(</sup>٣٥٣) لفظة (سورة) ساقطة من ب في جميع السور إلى آخر الكتاب عدا سورتي (سبأ و(ن).

<sup>(</sup>۳۵٤) آيــة ٤٣ .

<sup>(</sup>٣٥٥) ينظر تفسير القرطبي٣٦/١٣ والموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣٥٦) ب: تحفظه من أتباع.

<sup>(</sup>۳۵۷) آیــة ۹۲.

<sup>(</sup>۳۵۸) ينظر ابن حزم ٤٢١ وابن سلامة ٧٧.

<sup>(</sup>۳۵۹) ب: على.

<sup>(</sup>٣٦٠) لعلها: وقلنا.

أَعْمَلُكُمْ ﴾(٣٦١). قال الأكثرون: نسختها آية السيف(٣٦٢).

### سورة العنكبوت

﴿ وَلَا تُجَدِدُ اللَّهِ الْمَلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٣٦٣) ﴾. قيل: هي منسوخة بقوله: ﴿ قَاتَلُوا الذَّيْنَ لَا يؤمنونَ بالله(٣٦٤) ﴾ الآية. وقيل: محكمة فمن (٣٦٠) أدّى الجزية لم يقل له إلا الحسن (٣٦٦).

#### سورة السجدة

﴿ فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ (٣٦٧). ذكروا أنها نسخت بآية السيف (٣٦٨).

## سورة الأحزاب

(الأولى): ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىنَهُمْ ﴾ (٣٦٩) زعم جماعة نسخها بآية السيف (٣٧٠).

الثانية: ﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ (٣٧١). إنّ هذا لمن لم يسمّ لها مهراً لقوله: ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَمُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (٣٧١). وهل هذه المتعة مستحبة أو

<sup>(</sup>٣٦١) آيـة ٥٥.

<sup>(</sup>٣٦٢) ينظر النحاس ٢٠٤ وابن سلامة ٧٣.

<sup>(</sup>۳۲۳) آیــة ۶۱.

<sup>(</sup>٣٦٤) التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>۳۹۰) ب: من.

<sup>(</sup>٣٦٦) ينظر النحاس ٢٠٥ وابن حزم ٤٢١.

<sup>(</sup>٣٦٧) آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣٦٨) ينظر النحاس ٢٠٧ والموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣٦٩) آيـة ٤٨.

<sup>(</sup>۳۷۰) ينظر ابن حزم ٤٢٢ وابن سلامة ٧٤.

<sup>(</sup>۳۷۱) آیــة ۶۹.

<sup>(</sup>٣٧٢) البقرة ٢٣٦.

واجبة؟ (٣٧٣) قول الأكثر أنّها واجبة للمطلقة التي لم يسمّ لها مهراً إذا طلقها قبل الدخول فعلى هذا الآية محكمة. وقال قوم (٣٧٤): المتعة واجبة لكل مطلقة ثم نسخت بقوله: ﴿فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (٣٧٥).

الثالثة: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ (٣٧٦). قيل: نسخت بقوله: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ (٣٧٦) وقيل محكمة ثم فيها قولان: أحدهما إنّ الله أثاب نساء من اخترنه بأنّ قصره عليهنّ فلم يحل له غيرهنّ ولم ينسخ هذا. والثانى: أنّ المراد بالنساء هاهنا الكافرات، قاله مجاهد (٣٧٨).

## سورة سبأ

﴿ قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٧٩). زعموا أنها نسخت بآية السيف (٣٨٠). ولا وجه للنسخ لأنّ الإنسان لا يُسْأل عن عمل غيره.

#### سورة الصافات

(الأولى): ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ (٣٨١). قال قتادة (٣٨٢): إلى موتهم. وقال ابن زيد: إلى القيامة. فعلى القولين يتوجه النسخ بآية

<sup>(</sup>٣٧٣) ب: وأوجه.

<sup>(</sup>٣٧٤) ينظر تفسير القرطبي ٢٠٥/١٤.

<sup>(</sup>٣٧٥) البقرة ٢٣٧.

<sup>(</sup>۳۷٦) آية ٥٢.

<sup>(</sup>٣٧٧) الأحزاب ٥٠. و(لك) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣٧٨) ينظر النحاس ٢٠٨ وتفسير القرطبي ٢٢٠/١٤ وأحكام القرآن لابن العربي ١٥٥٨.

<sup>(</sup>۳۷۹) آیة ۲۰.

<sup>(</sup>۳۸۰) ینظر ابن حزم ۲۲۳ وابن سلامهٔ ۷۰.

<sup>(</sup>۳۸۱) آیسة ۱۷٤.

<sup>(</sup>٣٨٢) قتادة بن دعامة الضرير المفسر، تابعي، توفي سنة ١١٧ هـ. (الجرح والتعديل ١١٧ مندي ١١٣/ ٢/٣).

السيف(٣٨٣) .

الثانية: ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسُوفَ يَبْصِرُونَ ﴾ (٢٨١). المعنى انتظر إليهم إذا أنزل بهم ببدر (٣٨٥) فسوف يبصرون ما أنكروا وكانوا يستعجلون به في الدنيا. وقوله تهديداً: ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُ فَسُوفَ يُبْصُرُونَ ﴾ (٢٨٦). تكرار إلى يقينه (٣٨٧) وتوكيده.

## سورة الزُّمر

(الأولى): ﴿ قُـلْ يَكَفَّوْمِ ٱعْمَـلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ (٣٨٨). زعم قوم أنّها منسوخة بآية السيف(٣٨٩). والصحيح أنّها محكمة وهو تهديد.

الثانية: ﴿ فَمَنَ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ عَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ (٣٩٠). وقد تكلمنا على نظائرها ومنعنا النسخ.

# سورة المؤمن (٣٩٢)

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى ﴾: في موضعين(٣٩٣). وقد ذكروا نسخها

<sup>(</sup>٣٨٣) ينظر تفسير الطبري ٢٣/١١ وتفسير القرطبي ١٣٩/١٥.

<sup>(</sup>۳۸٤) آیــة ۱۷۵.

<sup>(</sup>٣٨٥) رواية الطبري: انظرهم فسوف يبصرون. وفي أ: بهم ليلًا.

<sup>(</sup>٣٨٦) الأيتان ١٧٨ و١٧٩.

<sup>(</sup>٣٨٧) أ: بقيته. ب: نفيه. وهو خطأ ظاهر وما أثبتناه أقرب إلى المعنى. (ينظر تفسير الطبرى ١١٥/٢٣).

<sup>(</sup>۳۸۸) آیــة ۳۹.

<sup>·</sup> (٣٨٩) ابن سلامة ٧٧ وابن حزم ٤٢٥. ولفظة (السيف) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۳۹۰) آیــة ٤١.

<sup>(</sup>٣٩١) ابن حزم ٤٢٥ وابن سلامة ٧٨ الموجز في الناسخ والمنسوخ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣٩٢) وهي سورة غافر في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٣٩٣) الأيتان ٥٥، ٧٧.

بآية السيف(٣٩٤). وعلى ما قررنا في نظائرها النسخ.

## سورة السجدة (٢٩٥)

﴿ أَدْفَعْ بِأَلِّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴾ (٣٩٦). قيل: نسخت بآية السيف (٣٩٧). والأكثر أنه لدفع الغضب بالصبر، والإساءة بالعفو. وقيل لا تخص الكفار (٣٩٨) فلا وجه للنسخ.

## سورة حم عسق<sup>(٣٩٩)</sup>.

(الأولى): ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٤٠٠). قال وهب (٤٠٠) وغيره: نسخت بقوله: ﴿ وَيستغفرون للذين آمنوا ﴾ (٤٠٠). وليس بصحيح لأنّ المراد بمن في الأرض المؤمنين.

الشانية: ﴿ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ (٢٠٣). قيل: منسوخة بآية السيف(٤٠٤). وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها فلا نسخ.

الثالثة: ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا جُمَّةً يَلْنَنَا وَيَلِنَكُمُ ﴾ (٢٠٠). قال

<sup>(</sup>٣٩٤) ينظر: زاد المسير في علم التفسير ٢٣٢/٧.

<sup>(</sup>٣٩٥) هي سورة فصلت في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٣٩٦) آيـة ٣٤.

<sup>(</sup>٣٩٧) ابن حزم ٤٢٦ وابن سلامة ٧٩.

<sup>(</sup>٣٩٨) في النسختين: للكفار وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٩٩) هي سورة الشورى في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٤٠٠) آية ٥.

<sup>(</sup>٤٠١) وهب بن مُنبه اليماني الصنعاني، تابعي ثقة، توفي سنة ١١٠ هـ. (معجم الأدباء ٢٥٠/١ وفيات الأعيان ٣٥/٦، مرآة الجنان ٢٤٨/١، شذرات الذهب ١٠٠/١).

<sup>(</sup>٢٠٤) المؤمن ٧. وينظر النحاس ٢١٤.

<sup>(</sup>٤٠٣) آية ٦. وبدل (عليهم) في ب: عليم.

<sup>(</sup>٤٠٤) ابن حزم ٤٢٧ وابن سلامة ٧٩.

<sup>(</sup>٤٠٥) آيـة ١٥.

الأكثرون: اقتضت الاقتصار على الإنذار ثم نسخت بآية السيف(٢٠٠٠). وقال بعضهم: معناها الكلام بعد إظهار البراهين قد سقط بيننا فلم يبقَ إلاّ السيف فعلى هذا هي محكمة،

الرابعة: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه عِمِنْهَا ﴾ (٤٠٧). قال بعضهم (٢٠٠٠) نسخ بقوله: ﴿ عَلَمْكَ اللهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن تُرِيدُ ﴾ (٢٠٠٠). وليس بصحيح لأنه (٤١٠٠) لا يؤتى إلّا ما شاء (٢١١) ويكون المعنى: لمن نريد أن نفتنه (٢١٠).

الخامسة: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ (١٣٠٠). زعم قوم أنها أثبت الانتصار بعد البغي ثم نسخ هذا بقوله: ﴿ وَلَكَن صَبَرَ وَعَكُمْ وَكُلُن صَبَرَ وَلَكَن صَبَرَ وَلَكَن صَبَرَ وَلَكَن صَبَرَ وَلَكَن صَبَرَ وَلَكَن صَبَرَ وَلَكَن صَبَرَ وَلَعَفران وَعَكُمْ وَالْتَبْصِر وَالْعَفران فَضِيلة (٤١٥).

السادسة: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَكَ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا السادسة: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَكَ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِلَّا السَّادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٤٠٦) ابن سلامة ٧٩ وابن كثير ١٠٩/٤. وقيل ان ناسخها قوله تعالى في الآية ٢٩ من التوبة: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (ينظر النحاس ٢١٥ وابن حزم ٤٢٧ والعتائقي ٧٠).

<sup>(</sup>٤٠٧) آية ٢٠. وفي أ: من كان...

<sup>(</sup>٤٠٨) ابن حزم ٤٢٧ وابن سلامة ٧٩.

<sup>(</sup>٤٠٩) الإسراء ١٨.

<sup>(</sup>٤١٠) أ: لن.

<sup>(</sup>٤١١) ب: شئنا.

<sup>(</sup>٤١٢) ينظر النحاس ٢١٦ والموافقات ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٤١٣) آيـة ٣٩.

<sup>(</sup>٤١٤) حم عسق (الشورى) ٤٣.

<sup>(</sup>٤١٥) ينظر في سبب نزولها معاني القرآن ٣/٥٣. وينظر النحاس ٢١٧ وابن سلامة ٨٠.

<sup>(</sup>٤١٦) آية ٤٨.

#### سورة الزخرف

(الأولى): ﴿ فَلَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَكُواْ يَوْمَهُمُ ٱلّذِى يُوعَدُونَ ﴾ (١١٠). زعم بعضهم نسخها بآية (١١٠) السيف. وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها وأنها (٢٠٠) واردة للوعيد والتهديد فلا نسخ.

الثانية: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢١٠). قالوا: منسوخة بآية السيف(٢٢٠).

#### سورة الدخان

﴿ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴾ (٢٣٤). ذكر بعضهم نسخها بآية السيف (٢٢٤). وليس بصحيح لأنّه لا يتأتى في ارتقاب عذابهم ومن قتالهم.

#### سورة الجاثية

﴿ قُلِ لِلَّذِينَ ١ مَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾(٢٥). جمهور

<sup>(</sup>٤١٧) ينظر ابن حزم ٤٢٨ وابن سلامة ٨٠.

<sup>(</sup>٤١٨) آية ٨٣.

<sup>(</sup>٤١٩) ب: نسختها آية. وينظر ابن حزم ٤٢٩ وابن سلامة ٨١.

<sup>(</sup>٤٢٠) ب: وأنه.

<sup>(</sup>٤٢١) آية ٨٩. وفي ب: تعلمون.

<sup>(</sup>٤٣٢) ينظر تفسير الطبري ١٠٦/٢٥ والنحاس ٢١٨ ومشكل إعراب القرآن ٤٨٤ والبحر . المحيط ٣٠/٨.

<sup>(</sup>٤٢٣) آية ٥٩.

<sup>(</sup>٤٢٤) ابن حزم ٤٢٩ وابن سلامة ٨١.

<sup>(</sup>٤٢٥) آية ١٤.

المفسرين أنّها تضمنت الاعراض عن المشركين ثم نسخها بآية السيف(٤٢٦).

### سورة الأحقاف

﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ (٢٧٠). اختلفوا هل المراد بذلك الدنيا أم الآخرة? فمن قال الآخرة قال: نسخت بقوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتَرَ ﴾ (٢٧٠) وقوله: ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَمِنْ قال الدنيا قال: ما أدري ما يجري علينا من أمور الدنيا أن الدنيا في مثل هذه الآية. وإذا لم يعلم الدنيا ثم أعلم بها له لم يلزم ذلك نسخاً (٤٣٠).

## سورة محمد ﷺ (۲۳۱)

﴿ فَإِمَّا مَنَّ اللَّهُ وَإِمَّا فِدَآءَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤٢٦) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٥/٢٦٦ والكشاف ٢٨٨/٤ والنحاس ٢١٨.

<sup>(</sup>٤٢٧) آية ٩.

٤٢٨) الفتح ٢.

<sup>(</sup>٤٢٩) الفتح ٥.

<sup>(</sup>٤٣٠) ينظر في سبب نزولها: معاني القرآن ٥٠/٣ وأسباب النزول ٤٠١ وتفسير البغوي ١٣١/٦.

<sup>(</sup>٤٣١) ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٤٣٢) آية ٤.

<sup>(\*)</sup> ينظر تفسير البغوي ٤٩٦/٧ وتفسير ابن كثير ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤٣٣) التوبة ٥. وينظر النحاس ٢٢٠.

#### سورة ق

# ﴿ وَمَا ٓ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ (٤٣٤). نسخ بآية السيف(٥٠٠).

#### سورة الذاريات

(الأولى): ﴿ وَفِى أَمْوَلِهُمْ حَقَّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٢٣٦). من قال إشارة (٤٣٧) إلى الزكاة أو إلى التطوع رآه محكماً. ومن قال: هو شيء كان يجب سوى الزكاة رآه منسوخاً بالزكاة (٤٣٨).

الثانية: ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ فَكَ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ (٢٣٩). قالوا: نسختها آية السيف (٢٤٠).

#### سورة الطور

(الأولى): ﴿ قُلَ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾(١٤٠) قالوا: نسخت بآية السيف(٢٤٠). ولا يصح لما بيّنا في نظائرها.

<sup>(</sup>٤٣٤) آيـة ٤٥.

<sup>(</sup>٤٣٥) ابن حزم ٤٣٢ وابن سلامة ٨٦. وهذه السورة أخلت بهاب.

<sup>(</sup>٤٣٦) آية ١٩. وفي أ: حق معلوم. وهو التباس وقع فيه النحاس أيضاً.

<sup>(</sup>٤٣٧) ب: أشار. وينظر النحاس ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤٣٨) وهي الآية ٦٠ من التوبة.

<sup>(</sup>٤٣٩) آية ٥٤.

<sup>(</sup>٤٤٠) وقيل نسخت بالآية التي بعدها وهي: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾، وقيل نسخت بالآية ٢٧ من المائدة: ﴿يا أيها الرسول بلُّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾. (ينظر النحاس ٢٧٥ وابن حزم ٤٣٧ وابن سلامة ٨٦).

<sup>(</sup>٤٤١) آيـة ٣١.

<sup>(</sup>٤٤٢) ابن سلامة ٨٧ والموجز ٢٦٧.

الثانية: ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ اللَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ (٢٤٣). زعم بعضهم أنّها نسخت بآية السيف (٢٤٤). وإذا كان معناها الوعيد فلا يصح.

الثالثة: ﴿وَأَصْبِرُ لِحُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ﴾ (ثنا). قال بعضهم: يعني الصبر، منسوخ بآية السيف (ثنا) وإنما يصح هذا لو كان المراد الصبر عن القتال والصبر هنا مطلق يمكن أنْ يُشار به إلى الصبر على أوامر الله.

## سورة النجم

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوكَّى عَن ذِكْرِنَا ﴾ (٢٤٠). زعموا أنّها منسوخة بآية السيف (٢٤٠). ومثالها (٢٤٩) في سورة القمر: ﴿ فتولّ عنهم يوم يدع الداع ﴾ (٢٥٠).

#### سورة المجادلة

﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَـدَّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىنكُرْ صَدَقَةً ﴾((٥٠) نسخت بقوله: ﴿ وَأَشْفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُرْ صَدَقَاتٍ ﴾((٥٠).

<sup>(</sup>٤٤٣) آيـة ٤٥.

<sup>(</sup>٤٤٤) ابن سلامة ٨٧ والموجز ٢٦٧ وينظر البحر المحيط ١٥٣/٨.

<sup>(</sup>٤٤٥) آيــة ٤٨. وفي النسختين: فاصبر. وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٤٤٦) ابن حزم ٤٣٣ وابن سلامة ٨٧.

<sup>(</sup>٤٤٧) آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤٤٨) ابن حزم ٤٣٣ وابن سلامة ٨٧.

<sup>(</sup>٤٤٩) أ: ومثالهما.

<sup>(</sup>٤٥٠) آية ٦. وينظر ابن سلامة ٨٨ دالموجز ٢٦٧.

<sup>(</sup>۵۱) آیــة ۱۲.

و(إذا) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤٥٢) المجادلة ١٣. وفي النسختين: أشفقتم... صدقة. وما أثبتناه من المصحف الشريف وينظر النحاس ٢٣١ وابن حزم ٤٣٥.

#### سورة الحشر

﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (١٥٠٠). ذهب بعضهم أنها منسوخة (١٥٠١) بقوله: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهَ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (١٥٠٠). وقال بعضهم: بل هي مبينة حكم الفيء وهو ما أُخِذَ من المشركين مما لم يؤخذ عليه خيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور وآية الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يصح (١٥٠١).

#### سورة الممتحنة

الأولى والثانية: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ (٢٥٠٠). وقسوله: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ (٢٠٠٠). قال قتادة: نسخت (٢٥٠٠) بآية السيف. وقال ابن جرير: لا وجه للنسخ لأن برّ (٢٦٠٠) المؤمنين للمحاربين (٢٦١٠) إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب أو دلالة على الإسلام جائز (٢٦٠٠).

الثالثة والرابعة: ﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾(٢٦٤)

<sup>(</sup>٤٥٣) آيـة ٧.

<sup>(</sup>٤٥٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥٥٥) الأنفال ٤١.

<sup>(</sup>٤٥٦) ينظر النحاس ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤٥٧) آية ٨.

<sup>(</sup>٤٥٨) آيــة ٩. وما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤٥٩) أ: نسختها.

<sup>(</sup>٤٦٠) أ: تـر.

<sup>(</sup>٤٦١) أ: محاربين.

<sup>(</sup>٤٦٢) (جائز) ساقطة من أ. وينظر تفسير الطبري ٢٨/٢٨ والنحاس ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤٦٣) آيـة ١٠.

الآية. وقول (٢٦٤): ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزُوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُهُمْ ﴿ (٢٦٠) الآية من أداء الأحكام المذكورة في الآية من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد (٢٦٤) وجب ردّه على أهل الحرب منسوخ، وقد نص أحمد على هذا. قال مقاتل: كل هذه الآيات نسخت بآية السيف (٢٦٧).

#### سورة التغابن

﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ ﴾ (٤٦٨). قالوا: نسخ بآية السيف (٤٦٩). وقد روينا سبب نزولها (٤٧٠) أن الرجل كان إذا أراد الهجرة منعه أهله حبّاً لإقامته عندهم فعلى هذا لا نسخ.

#### سورة ن(۲۷۱)

(الأولى): ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ (۲۷۲). قــالوا: نسخت(۲۷۳) بآية السيف. وإذا قلنا أنّه وعيد فلا نسخَ.

الثانية: ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكُمْ رَبِّكَ ﴾ (١٧٤). قال بعضهم: نسخ، يعني

<sup>(</sup>٤٦٤) الواو ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤٦٥) آيـة ١١.

<sup>(</sup>٤٦٦) ب: وقد.

<sup>(</sup>٤٦٧) ينظر النحاس ٢٣٧ \_ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤٦٨) آيـة ١٤.

<sup>(</sup>٤٦٩) لم يعدها ابن حزم وابن سلامة وابن خزيمة والعتائقي من الآيات المنسوخة.

<sup>(</sup>٤٧٠) ينظر: أسباب النزول ٤٦٢ ولباب النقول ٣١٠ وتفسير البغوي ٨٨/٧ وتفسير الخازن ٨٨/٧.

<sup>(</sup>٤٧١) وتسمى سورة القلم في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٤٧٢) آيـة ٤٤.

<sup>(</sup>٤٧٣) أ: نسخ. ينظر ابن حزم ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤٧٤) آيـة ٤٨.

الصبر، بآية السيف(٤٧٥) وقد تكلمنا على نظائرها.

## سورة المعارج

(الأولى): ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْراً بَمِيلًا ﴾ (٢٧٦). والآية الثانية: ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ ﴾ (٢٧٤). قال جماعة: نسخت بآية السيف (٢٧٨). وقد تكلمنا على نظائرها ومنعنا النسخ.

## سورة المزُّمِّل

(الأولى): ﴿ قُمُ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نَصْفَهُ ﴾ (٢٧٩). كان قيام الليل فرضاً عليه وعلى أُمته ثم نسخ بقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن تُلُتُي الَّيْلِ وَنَصْفَهُ ﴾ (٢٨٠) وقيل: نسخ عن الأُمة وبقي فرضاً عليه. وقيل: بل كان فرضاً عليه دونهم (٢٨١).

الثانية: ﴿ وَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَالْمَجُرَهُمْ مَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (٢٨٢). ذهب أكثرهم إلى (٤٨٣) نسخها بآية السيف (٤٨٤). وقيل المعنى: اصبر على ما يقولون من تلبيسهم واهجرهم هجراً لا جزع فيه، فعلى هذا لا نسخ.

<sup>(</sup>٤٧٥) ابن سلامة ٩٤ والموجز ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٧٦) آيــة ٥.

<sup>(</sup>٤٧٧) آيـة ٢٤.

<sup>(</sup>٤٧٨) ابن حزم ٤٣٩ وابن سلامة ٩٥ والموجز ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٧٩) آيـة ٢ و٣.

<sup>(</sup>٤٨٠) المزمل ٢٠.

<sup>(</sup>٤٨١) ينظر النحاس ٢٥١ والتسهيل لعلوم التنزيل ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤٨٢) آيـة ١٠.

<sup>(</sup>٤٨٣ أ: أن.

<sup>(</sup>٤٨٤) النحاس ٢٥٣ وتفسير النسفى ٣٠٤/٣.

ومثلها في هـل أتى(°^٤): ﴿ فَآصَبِرْ لِحُكَمْ رَبِّكَ ﴾(٢^٤). وفي الطارق: ﴿ فَهَا لِمَ الْكَنْفِرِينَ ﴾(٢^٤).

الثالثة (٢٨٨٠): ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٢٨٩). هذا وعيد فهو محكم. وقد قالوا: نسخ بآية السيف (٢٩٠٠). ومثله في المدثر: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (٢٩١).

#### سورة الغاشية

﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصِيطِمٍ ﴾ (٢٠١٠). قيل: نسخت بآية السيف (٤٩٣) وقيل معناها: (لست عليهم) (٤٩٤) بمسلَّط فتكرههم على الإيمان، فعلى هذا لا نسخ.

#### سورة الكافرون

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينٍ ﴾ (٤٩٠). قال الأكثرون: نسخت بآية السيف (٤٩٠). وإنّما يُصح هذا لو كان المعنى: قد (٤٩٧) أقررتكم على

<sup>(</sup>٤٨٥) هي سورة الإنسان في المصحف.

<sup>(</sup>٤٨٦) آيـة ۲٤.

<sup>(</sup>٤٨٧) آيـة ١٧.

<sup>(</sup>٤٨٨) في النسختين: الثانية وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٤٨٩) آية ١١.

<sup>(</sup>٤٩٠) ابن حزم ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤٩١) آية ١١. وينظر ابن حزم ٤٤١.

<sup>(</sup>٤٩٢) آيـة ٢٢. ١

<sup>(</sup>٤٩٣) ينظر تفسير الطبري ١٦٦/٣٠ وتنوير المقياس ٤٤٨ وتفسير الطبرسي ٩٨/٣٠ وتفسير الخازن ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤٩٤) ما بين القوسين ساقط من أ. وفيها بمصيطر.

<sup>(</sup>٤٩٥) آيـة ٦.

<sup>(</sup>٤٩٦) تنوير المقياس ٤٥٩ وابن حزم ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤٩٧) (قد) ساقطة من أ.

دينكم، وإذا لم يكن المفهوم هذا بَعُدَ النسخ. والله أعلم وصلّى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليماً (٤٩٨).

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>٤٩٨) هذا ما جاء في نسخة أ. أما نسخة ب فورد فيها بعد (والله أعلم):

تمت بحمد الله وتوفيقه وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

# مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين، ت ٩١١ هـ، تحـ أبي الفضل، مصر ١٩٦٧.
- الاحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ت دم العاصمة بالقاهرة.
- \_ أحكام القرآن: الجصاص، أبو بكر احمد بن علي الرازي، ت ٣٧٠ هـ، تح محمد الصادق قمحاوي، نشر دار المصحف، القاهرة.
- أحكام القرآن: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، ت ٥٤٣ هـ، و تحد على محمد البجاوي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٧.
  - \_ أسباب نزول القرآن: الواحدي، علي بن أحمد، ت ٤٦٨ هـ، تحـ سيد صقر، القاهرة ١٩٦٩.
  - \_ الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار: الحازمي، محمد بن موسى، ت ٥٨٤ هـ، حيدر آباد ١٣٥٩ هـ.
    - ــ الأعلام: الزركلي، خير الدين، الطبعة الثالثة، بيروت ١٩٦٩.
  - \_ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ابن عبد البر القرطبي، ت ٤٦٣ هـ.
  - \_ الأوائل: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، ت ٣٩٥ هـ، تحـ محمد الوكيل، طنجة، المغرب.

- إيضاح المكنون: اسماعيل باشا، ت ١٣٣٩، استانبول ١٩٤٥.
- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٥٤ هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، ت ٧٩٤ هـ، تح أبي الفضل، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٧ م
- تاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى، ت ١٢٠٥ هـ، المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ.
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، احمد بن علي، ت ٤٦٣ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٣١.
- التاريخ الكبير: البخاري، محمد بن اسماعيل، ت ٢٥٦ هـ، حيدر آباد ١٩٥٩.
- ـ تذكرة الحفاظ: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت ٧٤٨هـ، حيدر آباد ١٣٣٣ هـ.
- ترتیب المدارك وتقریب المسالك: القاضي عیاض، ت 850 هـ، تحد احمد بكیر محمود، بیروت.
- ــ التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي ، محمد بن أحمد، ت ٧٤١ هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٩٧٣.
- تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسن بن مسعود الشافعي البغوي ت ٥١٦ هـ، مط المنار بمصر ١٣٤٣ هـ (مع تفسير ابن كثير).
- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): القاضي عبد الله بن عمر، ت ٦٨٥ هـ، المطبعة الميمنية بمصر ١٣٢٠ هـ.

- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي، ت ٧٤١، مصر.
- \_ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): الفخر الرازي، محمد بن عمر، ت ٦٠٦ هـ، المطبعة البهية المصرية.
- ـ تفسير الطبرسي (مجمع البيان): الطبرسي، الفضل بن الحسن، ت ١٩٥٥ هـ، بيروت، ١٩٥٤.
- \_ تفسير الطبري (جامع البيان): محمد بن جرير الطبري، ت ٣١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٤.
- \_ تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة الدينوري، ت ٢٧٦هـ، تح أحمد صقر، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٨.
- \_ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد، ت ٦٩٦٧ هـ، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٦٧.
- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): اسماعيل بن كثير الدمشقي، ت ٧٧٤ هـ، مط عيسى البابي الحلبي بمصر.
- \_ تفسير الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر، ت ٥٣٨، مط الإستقامة، القاهرة ١٩٤٦م.
- ـ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى، ت ٧١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر.
- التكملة لوفيات النقلة: المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، ت ٦٥٦ هـ، تحد. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨١.
- تنوير المقياس من تفسير ابن عباس: الفيروزابادي، محمد بن

- يعقوب، ت ٨١٧ هـ، نشر مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة ١٣٩٠ هـ.
- تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، ۸۵۲ هـ، حیدر آباد ۱۳۲۵ هـ.
  - ـ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، ت ٣٢٧ هـ، حيدر آباد.
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد القرشي الحنفى المصري، ت ٧٧٥ هـ، حيدر آباد ١٣٣٢ هـ.
- ابن حزم الأندلسي: سعيد الأفغاني، المطبعة الهاشمية بدمشق . ١٩٤٠.
- حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضي، محمد بن أبي احمد، ت ٤٠٦ هـ، مط الغرى بالنجف ١٩٣٦.
- \_ حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني، احمد بن عبد الله، ت ٤٣٠ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٣٨.
- \_ خلاصة تذهيب الكمال: احمد الخزرجي الأنصاري، ت ٩٢٣ هـ، المطبعة الخيرية بمصر ١٣٢٢ هـ.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي، المطبعة الميمنية بمصر ١٣١٤.
- الديباج المذهب في علماء المذهب: ابن فرحون المالكي، ابراهيم بن على، ت ٧٩٩ هـ، مصر ١٣٥١ هـ.
- الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد، ت ٧٩٥هـ، مط أنصار السنة المحمدية بمصر ١٣٧٢.

- \_ الرسالة: الشافعي، محمد بن ادريس، ت ٢٠٤ هـ، تحر أحمد محمد شاكر، البابي الحلبي بمصر ١٩٤٠.
- \_ روح المعاني: الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله، ت ١٢٧٠ هـ، المطبعة الأميرية ١٣٠١ هـ.
- \_ روضات الجنات: الخوانساري، ميرزا محمد باقر الموسوي، ت ١٣١٣ هـ، طهران ١٣٦٧ هـ.
- \_ زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، ت ٥٩٧ هـ، نشر المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٦٥.
- \_ شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي، ت ١٠٨٩ هـ، مكتبة القدسي بمصر ١٣٥٠ هـ.
- \_ الصحاح: الجوهري، اسماعيل بن حماد ت ٣٩٣ هـ، تحر أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة ١٩٥٦.
  - \_ صفة الصفوة: ابن الجوزي، حيدر آباد ١٣٥٥ \_ ١٣٥٦ هـ.
- \_ الطبقات: خليفة بن خياط، ت ٢٤٠ هـ، تح أكرم ضياء العمري، بغداد ١٩٦٧.
- ـ طبقات الحنابلة: القاضي محمد بن أبي يعلى، ٥٢٦ هـ، القاهرة ... ١٩٥٢ .
- طبقات الشافعية: تاج الدين السبكي، ت ٧٧١ هـ، تح الحلو والطناحي، البابي الحلبي بمصر ٦٤ ١٩٧١.
  - \_ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، ت ٢٣٠ هـ، بيروت ١٩٥٧.
  - \_ طبقات المفسرين: الداودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، هما العاهرة ١٩٧٧ .

- طبقات المفسرين: السيوطي، ليدن ١٨٣٩.
- العبر في خبر من غبر: الذهبي، تحد فؤاد السيد، الكويت ١٩٦١.
- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي، ت ۸۳۳ هـ، تحد برجستراسر وبرتزل، القاهرة ۳۲ ـ ۱۹۳۰.
- فتح المنان في نسخ القرآن: على حسن العريض، مكتبة الخانجي بمصر ١٩٧٣.
- الفهرست: ابن النديم، أحمد بن إسحاق، ت ٤٠٠ هـ، مط الاستقامة ـ القاهرة.
- الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف: محمد أسعد طلس بغداد ١٩٥٣.
  - کشف الطنون: حاجي خليفة، ت ١٠٦٧ هـ، استانبول ١٩٤١.
- لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي، طبع على هامش تفسير الجلالين، دار القلم، القاهرة ١٩٦٦.
- ـ لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، ت ٧١١ هـ، بيروت . ١٩٦٨.
  - ـ مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح، بيروت ١٩٦٨.
- مجاز القرآن: أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ت ٢١٠ هـ، تحـ سزكين، مط السعادة بمصر ٥٤ ـ ١٩٦٢.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، علي بن أبي بكر، ت ٨٠٧ هـ، ط القدسي.

- مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب المغربي، ت ٤٣٧ هـ، تحد حاتم صالح الضامن، رسالة ماجستير، بغداد ١٩٧٣.
- المعارف: ابن قتيبة الدينوري، تحدد. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- \_ معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد، ت ٢٠٧ هـ، القاهرة ١٩٥٥ ـ ١٩٧٢ .
- \_ معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي، تح البجاوي، دار الفكر العربي بمصر ١٩٦٩.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب.
  - \_ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مط الترقى بدمشق ١٩٦١.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي، تح محمد سيد جاد الحق، مط دار التأليف بمصر ١٩٦٩.
- المغني في أبواب التوحيد والعدل (جـ ١٦): القاضي عبد الجبار، ت ١٩٥٠ هـ، تحـ أمين الخولي، مط دار الكتب، القاهرة ١٩٦٠.
- \_ مقالات الإسلاميين: الأشعري، علي بن اسماعيل، ت ٣٣٠ هـ، تحـ محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٥٠.
- \_ مقاییس اللغة: أحمد بن فارس، ت ٣٩٥، تح عبد السلام هارون، الحلبي بمصر ١٩٧٢.
- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية، تقي الدين أحمد ابن عبد

- الحليم، ت ٧٢٨ هـ، تحـ د. عدنان زرزور، بيروت ١٩٧٢.
- الملل والنحل: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، ت ٥٤٨ هـ، تحد عبد العزيز محمد الوكيل، القاهرة ١٩٦٨.
- من قضايا القرآن: عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرة 19۷۳.
- \_\_\_ الموافقات في أصول الفقه: الشاطبي، ابراهيم بن موسى الغرناطي، ت ٧٩٠ هـ، المطبعة السلفية بمصر ١٣٤١ هـ.
  - مؤلفات ابن الجوزي: عبد الحميد العلوجي، بغداد ١٩٦٥.
- الموجز في الناسخ والمنسوخ: المظفر بن الخسين بن زيد بن علي ابن خزيمة الفارسي (لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مراجع). نشر مع كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، تحد البجاوي، البابي الحلبي بمصر.
- الناسخ والمنسوخ: ابن حزم، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي ت نحو ٣٢٠ هـ، طبع على هامش تفسير الجلالين.
- \_ الناسخ والمنسوخ: ابن سلامة، ابو القاسم هبة الله، ت ٤١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٧.
- الناسخ والمنسوخ: العتائقي، عبد الرحمن بن محمد الحلي، ت نحو ٧٩٠ هـ، تح عبد الهادي الفضلي، النجف ١٩٧٠.
- \_ الناسخ والمنسوخ: النحاس، أبو جعفر احمد بن محمد، ت ٣٣٨ هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٣ هـ.

- \_ النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف، ت ٨٧٤ هـ، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
- ـ نزهة القلوب: السجستاني، محمد بن عُزيز، ت ٣٣٠ هـ، القاهرة ١٩٦٣.
  - \_ النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، مط المدني ١٩٦٣.
- نكت الهميان: الصفدي، خليل بن أيبك، ت ٧٦٤ هـ، مصر
  - هدية العارفين: اسماعيل باشا، استانبول ١٩٥٥.
  - ـ الوافى بالوفيات: الصفدي، نشر ريتر ١٩٣١ ـ ١٩٥٩.
- ـ الوفا بأحوال المصطفى: ابن الجوزي، تحـ مصطفى عبد الواحد، مط السعادة بمصر ١٩٦٦.
- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، ت ٦٨١ هـ، تحدد. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت.

# الفهكرس

| C   | ) | • |   |   | • |   |   | <br>• | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    | •  |        |      |     |    |            |     |          |    |    |    | ـة                                     |              | ده     | لمق | ١ |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|-----|----|----|--------|------|-----|----|------------|-----|----------|----|----|----|----------------------------------------|--------------|--------|-----|---|
| ۱۱  |   |   |   |   |   |   |   | <br>• |   |   |   |   | • |   |   |   | ب | ناد | کت | J | 11. | ىذ | 1  | مة     | ند   | لمة | کا | ن          | و   | <u>S</u> | ل  | وا | ص  | ِ ف                                    | کر.          | د      | ار  | ڊ |
| ۱۲  | • | • |   | • |   |   |   | <br>  |   |   | • |   | • |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    | •      | •    |     | -م | عأ         | ١٤  | ij       | ھ  | ل  | غب | فغ                                     | , <b>ف</b> ي | ىل     | بص  | • |
| ١٤  |   | • |   | • | • |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   | (   | ئ  | U. | غ<br>ر | ة في | ,   | بق | J1:        | رة  | و        | w, | في | ي  | رآة                                    | .ک           | غ<br>ب | ار  | ڊ |
| 4 1 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            |     |          |    |    |    |                                        |              |        |     |   |
| 24  | , | • | • |   |   |   |   |       |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     | •  |            |     | •        | ٠, | اء |    |                                        | Ji           | رة     | ىبو | J |
| ۲٦  |   | • | • |   |   | • |   |       |   |   | • |   |   |   |   | • |   | •   |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            |     |          |    | •  | رة | ائا                                    | 11           | رة     | سو  | ı |
| ۳.  |   | • |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   | • |   |   |   | •   | •  |   |     |    |    |        | •    |     |    |            |     |          |    | ام | ے  | ٠<br>ن                                 | Ji:          | رة     | سو  | و |
| ٣٦  |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            |     |          |    |    |    |                                        |              |        |     |   |
| ٣٦  |   | • | • | • | • |   | • |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        | •    |     |    |            |     | •        | ال | _  | _  | ֓֞֞֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | 11           | رة     | سو  | , |
| ٣٨  |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            |     |          |    |    |    |                                        |              |        |     |   |
| ٣٨  |   |   | • |   |   | • |   | •     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            |     |          | ر  | سر | _  | نِـ                                    | ة يو         | رز     | سو  | , |
| 49  | • |   |   |   |   |   | • |       |   |   |   |   |   |   | • |   |   | •   |    |   |     |    |    |        |      |     | (  | <b>-</b> > | باد | لـ       | 14 | لي | 2  | ود                                     | ة ه          | رز     | مبو | , |
| ٤٠  |   |   |   |   | • |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    | •          |     | ل        | _  | _  | رء | ال                                     | ۣرة          | _و     |     | ı |
| ٤١  |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            |     |          |    |    |    |                                        |              |        |     |   |
| ٤١  | • | , |   |   | • |   |   |       |   | • |   | • |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            | •   |          | ل  |    | _  | <del>ر</del> ن                         | 31 2         | رز     | سو  | , |
| ٤٣  |   |   | • | • |   | • |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   | •   |    |    |        | •    |     |    |            |     | ء        | را |    |    | ړ س                                    | 11 8         | رز     | سو  | ŀ |
| ٤٣  |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |     |    |    |        |      |     |    |            |     |          |    |    |    |                                        |              |        |     |   |

| : | ســورة الحج ٤٤    |
|---|-------------------|
| : | سمورة المؤ منسون  |
| : | سورة النسور       |
|   | سورة الفرقسان     |
| : | سيورة النميل      |
|   | سيورة القصص       |
|   | سورة العنكبوت     |
|   | سورة السجيدة      |
|   | سورة الأحزاب      |
|   | سورةسبأ           |
|   | سورة الصافات      |
|   | سورة الزُّمـر     |
|   | سيورة المؤمن      |
|   |                   |
|   | سورة السجدة       |
|   | سورة حم عسق       |
| • | سورة الزخرف       |
| • | ســورة الدخان     |
| ě | سورة الجاثيــة ٢٥ |
| • | سمورة الأحقاف     |
|   | سورة محمدﷺ        |
| • | سورةق             |
| • | سورة الذاريات     |
| • | سيورة الطيور      |
|   | ســورة النجم      |
|   | سورة المجادلية    |
|   | سورة الحشير       |

| 07  | • | • |    | • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | •  | •  | ے        | حن        | ت   | 71         | رة  | و            | ىپ |
|-----|---|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----------|-----------|-----|------------|-----|--------------|----|
| ٥٧  |   | • |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ن        | ابر       | نغ  | ة ال       | ررة | <del>-</del> | ىپ |
| ٥٧  |   | • |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |    |          |           |     | ن          | رة  | و            | w  |
| 0,1 |   |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |          |           |     |            |     |              |    |
| ٥Ņ  | • | • |    | • | . • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    | •  |          | ر         | مًا | المزّ      | رة  | و            | w  |
| ٥٩  |   |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | ;  | ـة |          | <u></u> . | اد  | الغ        | رة  | و            | س  |
| 09  |   |   |    |   |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |    |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   | į | رز | رو | ,_       |           | کاف | <b>J</b> 1 | رة  | ٠            | w  |
| 71  |   | • |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | ć  | ٠  | <u>ج</u> | را        | إلا | .رو        | ماد | ٔم           | IJ |
| ٧٠  |   |   | ٠. |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |          |           |     | . ب        | _ ر | فه           | ال |